# الرجل والراَّهُ في الإسلام

الدنحة وزانحاج محمت وصفي

بٽناية بسّام عبرالوَها لِجَابِي

المنفئ المنطقة

دار ابن حزم

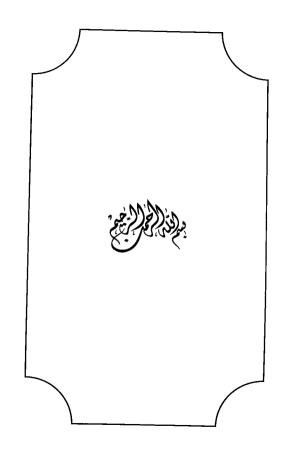

وح ار

C1., E



سَّألیف الد*کستور*ٔ اکحاج محم*ک دوصف*ی

> بعثابية بشّام َعبدالوَهابُ كِابي

دار ابن حزم



الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

#### AL JAFFAN & AL JABI

Printers - Publish

عنوان الراسلة :

عنوان الراسلة : JAFFAN TRADERS P.O.Box : 4170 Limassol - Cyprus Telex : 4963 JAFFAN Cy. Fax : 357 - 5 - 341160 , Phone : (05) 375345

دارابن حزم الطائباءة والنشدر والتونهيسع

سَيْرُونَ - لَبُنَانَ - صَرِبَ:١٤٦/٦٣٦٦ - سَلْفُونِ : ٧٠١٩٧٤

# بِنْسِهِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحَسِيِّ

#### مقدمة الناشر

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# ترجمة المؤلف:

ولد الدكتور الطبيب الحاج محمد وصفي ابن المهندس محمد بك وصفي في ٢٩ نوفمبر/تشرين الآخر ١٩٠٨ م؛ وتوفي يوم الأحد الواقع في ٣٠ مارس/آذار ١٩٦٩ م في القاهرة.

أمضى حياته العلمية في مثابرة وإصرار وانكباب على البحث والكشف عن القيم الحقيقية للدين الإسلامي، بل تميزت أبحاثه إما بإضافة جديدة أو إبراز معنى. واهتم بكل ما له علاقة بالمجتمع والأسرة، وخاصة من الزاوية الطبية، وعلاقة الطب بأحكام الإسلام.

#### شغل في حياته عدة مناصب، منها:

- ـ مدرّس بكلية الطب البشري عقب تخرجه منها.
- مدير لمعمل (مختبر، مخبر) مستشفى الجلاء للأطفال.
- ـ مدير الشؤون الدينية بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي.
- عضو لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
  - ـ أسس جمعية أنصار الحج.
  - ـ ساهم في سبيل إنشاء جماعة أدباء العروبة.

#### مؤ لفاته:

- ـ «الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل» طبع عام ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥ م.
- \_ «الإسلام والطب» طبعه أولاً تحت هذا الاسم عام ١٣٥٩ هـ = ١٩٤٠ م، ثم زاد عليه أربع مباحث، وبدل اسمه إلى «القرآن والطب» وطبعه عام ١٣٨٠ هـ = ١٩٦٠ م.
  - ـ «الرجل والمرأة في الإسلام» طبع عام ١٣٦٢ هـ = ١٩٤٣ م.
    - ـ «المسيح والتثليث» طبع عام ١٣٥٥ هـ = ١٩٣٧ م.

وهذه الكتب الأربعة يعاد طبعها لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر، ليماسول، قبرص.

وله كتب أخرى أشار إليها، ولم أطّلع عليها، ولم أعثر على أي إشارة تفيد أنها مطبوعة:

- «الاشتراكية الإسلامية».
- «البخاري في الميزان».
- «تفسير للقرآن الكريم».
  - احياة الإنسان،
- ـ ﴿الفصل في الناسخ والمنسوخ».
  - ـ «القرآن والصيام».
- ـ «القرآن وعلما المينورولوجيا والجغرافية الطبيعية».
  - ـ ﴿القرآن ونشأة الكون وفناؤه﴾.

ـ «لا إلغاء في أحكام الشريعة».

بالإضافة لمجموعة كبيرة من المقالات مبثوثة في مختلف المجالات والصحف.

\* \* \*

#### هذا الكتاب:

يَعْرِض هذا الكتابُ للفروق الجسْمِيّة والعقلِيّة والنفسيّة بين الرجل والمرأة، ثم يتطرُقُ لما يَعْتَرِي كلاً منهما من شذوذِ فيخرجُهُ عن التكوين الطبيعي، ويُبَيَّنُ الوسائلُ التي اتَّخَذَها الإسلامُ لتربيةِ الفَرْدِ تربيةً صحيحةً حتى تحميه من الشذوذ.

ويتكلَّم عن الزَّواج في الإسلام: عن فرضيّة النكاح، ومسألة العزوبة، وترغيب الدين في النسل، وعن كلُّ ما يتعلَّقُ بالخطوبة وبِعَقْدِ النكاح.

ثم يدرسُ العلاقة الخاصة بين الزوجين كما جاء بها الإسلام، فيرشِدُ العائلةَ إلى طريق السعادة، فيتحدَّث عن الغيرَةِ والنزيْن وما يَحْرُمُ منه وعن الحياء والدلال والتمنّع والصّد، وملاعبة الرجل لزوجته والمداعبة والجماع وعن الترغيب فيه وأنواعه وحكم الاستمتاع أثناء الحيض، وحكمة الغسل بعد الاتصال الجنسي، وعن احترام الزوجين لبغضهما.

ويتعرّض أيضاً لتحسين النسل وتحديده، ومنع الحمل، وحكمة الأحكام الإسلامية التي تتعلّق بالزواج بين الأقارب والرضاعة.

فَيُعْلَمُ من خلال قراءة هذا الكتاب عظمة الإسلام الذي أَعَدُّ مَثْبِعَهُ ليكون سليم الجسم صحيحاً، فيغدو صالحاً للزواج، مُهَيِّناً لقبول الإمدادات العقليّة الطيّة، والمزايا النفسية السامية. ولا يفوتني التنبيه على أن في الكتاب أشياء ترجع لعدم تخصص مؤلفه بالأمور الفقهية، مثل قوله به "فرضية الزواج" أو نقله لبعض الأحكام الغريبة التي انفرد بها بعض الفقهاء مثل حق الخاطب برؤية جميع بدن المخطوبة، وغيرها من الأحكام التي لا تخفى على المتخصص.

# هذه الطبعة:

اعتمدت كأضل لهذه الطبعة الطبعة الأولى لهذا الكتاب التي نُشِرَتْ عام ١٣٦٢ هـ = ١٩٤٣ م، فزدْتُها ضَبْطاً وتفصيلاً، وجعلتُ تخريجَ الآيات القرآنية في متن الكتاب بعد الآية مباشرةً؛ وسَمَيْتُ أن أوطل الكتاب بصورة مشرقة وميشرة.



وفي الختام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يُيسُرَ لنا الخير، ويَسْتَعْملنا صالحاً، وأن يُغْفِرَ لنا ولوالدينا ولكلِّ مَنْ له حقَ علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسّام عبد الوهاب الجابي دمشق في ٢٥/ ١٩٩٦/٤ أهدي كتابي إلى

محمد رسول الله ﷺ.

محمد وصفي

# بِنْهِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيهِ

#### المقدمة:

دعانا إلى تأليف هذا الكتاب ما رأيتاه من دقّةِ النشريع الإسلامي في كلٌ ما له علاقة بالأسرة، وعنايته الفائقة بالزواج، وتنظيمه المُحْكم للعلاقة بين القريئين، وشمولِهِ التّامُ لما يسمُونه اليوم علم فلسفة التناسليات، وتناوله لدقائق العلاقة الجنسية بين القريئين.

وقد باذرنا بنشر هذا المؤلف لعدم وجود كتب تبحث هذه الناحية من نواحي التشريع الإسلامي، ولقصر إدراك علماء العصر الحديث لما في الإسلام من شمول لمختلف العلوم والفنون، ولئن بَرَز الغَرْبُ في الحديد والنار، فقد ساذ الشرق بالهداية والنور، والله تعالى يقول: ﴿قَدَ جَاتَكُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَحَتَثَ مُبِعِثُ مَبِعِثُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن اللّهُ مَنِ النَّهَ مَن الظَّلْمَتِ إِلَى اللّهُ مَنِ الْقَدِيدِ وَاللّهِ اللّهُ مَنِ الْقَدِيدِ وَاللّهِ اللّهُ مَن الظَّلْمَتِ إِلَى اللّهِ اللّهُ مَن الظَّلْمَتِ إِلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولقد بَدَأنا هذا الكتاب بشَرِح الفَرْقِ بين الرجل والمرأة، مبيّنين الاختلافات في الوظائف العضوية المترتبة على الاختلافات الوظائف العضوية المترتبة على ذلك، وما يَنْنَعُ هذا من الاختلافات العقلية والنفسية، مثبِتِين كيف وضع الدينُ مَبْدَأً وجوب توزيع الأعمال، وحدّد لِكُلِّ جنسِ المجالُ الذي يَسْعَىٰ فيه، نائيداً صلاح الأسرة ومنظماً لحالِ المجتمع.

وهذا المبحث له أهَمِّيةُ خاصَّةً من حيث إثبات الصفات الطبيعية

للرجل والمرأة، مما لا يَدَعُ مجالاً للشكّ في كون الرجل مجاله الحياة العامة، وأن المرأة مكانها البيت، وذلك حتى يتاح للأسرة النهوض بأغباء الحياة، والكفاح لصالح المجتمع الإنساني.

وأردنا بالمبحث الثاني أن نُبَيِّن الشواذ من الجنسين، ليسهل فهم ما يرمي إليه الإسلام من معنى الدُّعْوَةِ إلى الزُّواجِ الصالح، فالبلهاء والمصابون بالأمراض النفسية الجنسية، كالزناة ومذمني الخمور وعشاق الجنس وغيرهم يبرأ منهم الإسلام، ولا يعنيهم الدين عند الكلام عن الخطوبة مثلاً، أو عند الكلام على تحريم تحديد النسل وغيرها، وهكذا سَهلً علينا هذان المبحثان فهم معنى الزواج في الإسلام، وحقيقة أغراضه ومراميه.

وقبل تناؤلنا موضوع الزواج، بيئًا في المبحث الثالث كيف أن الإسلام لم يُذعُ الفرد للزواج إلا وقد أعدّه إعداداً صحيحاً ليكون عضواً صالحاً في العائلة، مجهّزاً بالصفات المختلفة التي تؤهله للنهوض بها، مبيّن شمّل طرق الإعدادات الصحية، والعلمية، والعقلية، والأخلاقية، والنفسية.

وبئنًا في المبحث الرابع كيف أنَّ الإسلام مع إعداده الفرد للزواج، أحاطَ العائِلةَ بسياجِ منبعِ من الجفْظِ والوقاية، فوضع القانونَ الذي ينظّمُها، وسنَّ التشريع الذي يَحْمِيها من دُعاةِ الفساد، ويمكن من ضَرْب أعناق الملؤثين من الجنسين.

وجعلنا المبحث الخامِسَ في الزواج، ولم نغنَ بالتفصيلات الفقهية، إذ أنَّ لها كتبها الخاصة، ولكننا بحثنا مختلف النواحي التي رأيناها هامّة فيه، كفرضية الزواج، وموضوع العزوية، والترغيب في النسل، والخطوبة؛ ثم ذكرنا بعد ذلك ما وجدناه ذا أهميَّةِ خاصَّةِ في عقد النكاح.

وعقبنا على ذلك بالمبحث الخامس شارحين ما ذكره الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزَّوْجَيْن، مبينين ـ كما قدَّمْنا ـ كيف انفردَ الإسلام بوضع أساسِ علم فلسفة التناسليات، وكيف ذكر من غوامض هذا العلم ما يوطّدُ العلاقة بين القرينين، ويضمنُ سلامةَ الأسْرَةِ ورُقيّها، منيتين أنَّ الإسلام سَبَق علماء أوروبة بثلاثة عشر قرناً بتوضيحه هذه الصلة، ولقد ذكرنا شيئاً مما جاء في الإسلام عن الحبّ، والغيرَةِ، والتزينُ، والحياء، والذلال، والتمثيع والصّدُ، وملاعبة الرجل لامرأته، إلى غير ذلك ممّا تجدُهُ مفصًلاً في هذا المبحث.

وانتقلنا بعد ذلك إلى المبحث السابع في بحث مسألة زواج الأقارب، وبيئنا كيف وضَع الدين الحد الأدنى لذلك الزواج، وذكرنا مقصده من هذا التُحريم، ثم بحثنا مسألة نكاح أبناء الأعمام وأبناء الخالات، وانتقلنا إلى بيان حكمة تحريم ما يحرم بالرضاع، وبيئنا خطورة زواج نساء الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء، وذكرنا الحكمة في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ثم انتقلنا إلى سبب تحريم نكاح الربائب من بنات النساء.

وقَصَرَنا العبحث الثامن على ما جاء في الإسلام لتحسين النسل، وذكرنا كيف أرشدَ الدينُ أنْ ينشدَ طالِبُ الزواج أو طالبَتُهُ في القرين الجمالَ، والدِّينَ، والأخلاق الطيبة، والصحَّةَ البدنية، والخلوَّ من الآفات الوراثية، والوجودَ في البية الصالحة.

وجعلنا المبحث الذي يليه في بحث موضوع تحديد النسل، مبينين العوامل الطبيعية التي تعمل على إزهاقي أرواح البشر، ذاكرين فساد العوامل الوضعية التي تناقض السنن الكونية، مشيرين إلى الأضرار الجسيمة التي تنجُمُ عن وسائل منع الحمل وجرائم الإجهاض. وبيئًا أنَّ الإسلام لم يرغَب في النسل ويَنهُ عن تحديده، إلا وقد أبْعَدُ الصُّورَ المسئوهَة من معاني الرجولة والأنوثة، ونبَّة إلى الوسائل التي تكفُلُ السعادة الزوجية: كتحريم نكاح الأخوات والعمات والخالات، وكحنه على تحسين النسل، والعناية بانتخاب الزوجين الصالحين اللذين يُنجبان النُسُلُ الصالح، الذي يُكُونُ الأمة العظيمة التي عناها الله تعالى قوله: ﴿ لَمُنتُم خَيْرَ أَمْتُهُ أَخْرَجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَالتَهُونِ وَتَنهُونَ عَنِ النُسُكِرِ وَتُنهُونَ عَنِ النُسُكِرِ وَتُؤْمِئُونَ بِالْقُودِ وَتُنهُونَ عَنِ النُسُكِرِ اللهَ عالى . 110].

وخَتْمنا الكتابَ بموضوع الرّضاعة وعلاقتها بالأم والطفل، وذكرنا حِكْمةَ الإسلام في تحديد الحد الأقصل لزمن الرضاعة.

وقد سزنا في تأليف هذا الكتاب على نَمَطِ خاصٌ، فتوسَّغنا حين رأينا التوسُّع لازماً، واختصرنا حين وجدنا الفائدة في ذلك ولم نر داعياً إلى تكرار ما ذكرناه في مؤلفنا «القرآن والطب» مما يتعلق بالأسرة، كالطلاق وتعدد الزوجات واللواط والخمر والمحيض وغَيْرِها، إذ لا نراه عسيراً على القارىء إذا أراد أن يرجم إلى ذلك هنالك.

ولم نُعَنَ بَذِكِرِ المراجع في آخر الكتاب، لأنَّ أهمَّ هذه المراجع هي القرآن الكريم، وشتى كتب السنة، وكتب التفسير، وكتب الفقه، وما يطول ذكره من مختلف كتب الطب والأدب والأخلاق والنفس والاجتماع وفلسفة التناسليات وعلوم الحياة والوراثة وغيرها مما له صلة بهذا الموضوع المتشعب النواحى الممتد الأطراف.

ولقد حرصنا في هذا المؤلِّفِ أن نذُّكُرَ رقم الآية التي نستشهد

بها، وسورَتَها، وأنْ نَذْتُرَ رواة الحديثِ، وقد نَقْتَصِرُ بعضَ الأحيان على راهِ واحِدٍ، وقد يكون للحديث جملة رواة.

ولم نر باساً أن نستعين في بعض الأحيان بالصُّورِ حين نرى الحاجة ماسّةً إلى ذلك، لتقريب الكلام إلى ذهن القارىء، وحيننذ نكتفي بإشارةِ وجيزةِ.

وقد اختصرنا في دليل مباحث الكتاب، وحذفنا بعض العناوين الفرعية، حتى لا يطول الدليل أكثر من اللازم.

فنرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الكتاب وخدمنا هذه الناحية من نواحي التشريع الإسلامي، ونرجو أن يكون الله قد هَدانا إلى إظهار حكم ما يرمى إليه اللين فيما أباح أو حَرْمٌ، وما هذا المولَّفُ إلا تحليلَ للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لها علاقة بالأسرة والزواج، والله تعالى يـقـول: ﴿ يَكَاتُمُ اللَّينَ مَاشُوا اسْتَجِبِبُوا يَقِهُ وَلَلْسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْبِيكُمْ وَاعْلَقُوا أَنَكُ اللَّهُ وَلَقَيْدِ وَلَقَدِهِ إِلَيْكُمْ لَمِنَا اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَيْكُمْ فَمَنَرُونَ يَعْبِيكُمْ وَاعْلَقُوا أَنَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَاعْلَمُ أَنَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْلَقُوا أَنَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَمُنَا مِنْكُمْ عَلَيْكُ فَاعَلُمُ أَنَكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُلْلَالُ الْمُؤْلَالُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلَالَةُ الْمُؤْلَالُهُ الْمُؤْلَالُهُ الْمُؤْلَالُهُ اللْهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلَالُ الْمُؤْلِلَةُ

الدكتور

الحاج محمد وصفى



# المبحث الأول الفرق بين الرَّجل والمرأة

قال تعالى: ﴿يَالَّهُ النَّاسُ إِنَّا مَلَقَنَكُمْ مِن ذَكُرٍ وَلَٰتَنَى ...﴾ [24] سورة الحجرات/ الآية: ١٣] وقال: ﴿وَلَلَّهُ خَلَقَ الزَّيْمَيْنِ اللَّكُرَ وَالْأَنْقَ ﴿ ٣] [٣٥ سورة النجم/ الآية: ٤٥] وقال: ﴿...وَيَّسَ اللَّكُمُ كَالْأَنْقُ﴾ [٣ سورة آل عمران/ الآية: ٣٦].

#### مقدمة:

وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق البَشَر من جنسَين مختلِقَيْن ليُصْبِحا أداةً للتوالد، ووسيلةً لانشار النسل، ولقد مَيْز كلاً منهما بمميزات خاصة، ومنح كل جنس صفاتٍ مغايرة، تؤهّله لما يقوم به نحو المجتمع الإنساني من وظائف فَرْضَها الله، وقَضَتْ بها حِكْمَتُه في خلقه. وجعل للرَّجُل حُدوداً خاصَةً لا يتعدَّاها، ورَسَم للمرأةِ الممجالَ الذي تنعَيٰ فيه. ثم أمرهما بالتعاون على تذليل عقبات الحياة، والتكاتف لتنفيذ ما قضى به الخالق، والتأزّر لأداء الواجبات الإنسانية التي مِنْ أَجْلِها عَمَّرا هذا العالم، واتَّخذ البسيطَة مَيْداناً لجهودِهِما وأعمالِهِما، والله تعالى يقول: ﴿ يَانَيُّ النَّاسُ إِنَّا عَلَقْتُكُمْ مِن كُمْ وَلَنَى اللهِ المَاكِم اللهِ اللهُ ال

فالرَّجِلُ والمرأةُ بذلك متمَّمان للوحدة الإنسانية، يُكُمِلُ كلِّ مِنْهما

الآخر، ويسدُ أحدُ الطُّرَقَيْن ما في الطرف الآخر من نَقْص، ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ () وستُغْبِتُ إِنَّ شَا اللّهُ في هذا المبحث فساد رأي كلِّ مَنْ يقول بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العامَّة، أو إمكان مزاحمة المرأة للرجل في الاعمال التي تناسِبُ قرَّة الرُّجُلِ العضلِيّة، ومزاياه العقلية والنفسية، أو أن الرُّجل يستطيع أن يزاحَمَع المرأة في بَيِّتِها، أو يستغني عنها في تربية عبالها، قال تعالى: ﴿وَمَلَلَ صَكُلَ مَتِيهِ فَقَدَّرَمُ نَقَيْرًا ﴾ [70 سورة الفرقان/ الآية: ٢].

وستقتصِرُ في هذا المبحث على ذِكْرِ أهمُ الاختلافات المتباينة والفروق العامة التي تَفْصِلُ بين الجنسين، متناولين شنَّىٰ المميِّزات التشريحية، والوظيفية العضوية، والفروق العقلية والنفسية، مع الاختلافات المتربِّبة على ذلك في الوظيفة الاجتماعية.

# الاختلافات التشريحية

يختلف الرجل اختلافاً بيناً عن المرأة، في تركيب جشيد، وفي كلَّ ما يتعلَّقُ بِخَلْقِه، وليس هذا الاختلاف قاصِراً على الأعضاء التناسلية الأوَّلِيَّة فحسب، كالمَبِيضَيْن والرَّجِم والمِهبَل وملحقاتها في المرأة، والأنثين والعضو التناسلي ومحلقاتها في الرَّجُل، بل إنَّ هذا الاختلاف يشملُ كذلك الأعضاء التناسلية الثانوية التي تتناوَلُ المظهر العام لِكُلُ من الجنسين، وهذا المظهر العام هو الناشيء عن التناسق الجنسي ونسبة التركيب الجسماني، بما في ذلك الاختلافات التي ستظهر في غضون هذا البحث.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ابن حنبل وأبو داود والترمذي عن عائشة، والبرّار عن أنس.

# أ ـ الاختلافات في الهيكل العظمي

#### ١ \_ الحمحمة:

فجمجمة الرَّجُل أكْبَرُ حَجْماً (١) وأثقلُ وزناً (١) من جمجمة المرآة، وجدرها أرق، وحَرْفُ العظام ومواضع ادّغام العضلات أقلُ وضوحاً. وقرنة الحاجِبَيْن والأقواس الهذبية والنتوءات الحلمية وما يقابلها من جيوب هوائية أصغرُ كذلك في المرأة.

وفي الأنشئ تكون حافّة الحجاج العليا حادة، والجبهة رأسية، والنتوءات الجبهية والجدارية بارزة، والقبوة مفلطحة لدرجة ما، ومحيط الوجه أكثر استدارة، وعظامُ الوَجْهِ أَسْلَس. ولعل من أظهر الخلافات صغر المسافة بين فتحتّى العينين.

وأسنان المرأة أصغر من أسنان الرجل، ولكن عرض سنّيها القاطعين أكبر<sup>(٢٢)</sup>، والفك الأسفل عند النساء أقل وزناً منه عند الرجل، فيزن عند المرأة ٦٣ غراماً وعند الرجل ٨٠ غراماً.

وعلى وجه عام فوجه جمجمة المرأة يشبه وجوه الأطفال(؛).

<sup>(</sup>١) يقل حجم جمعهة المرأة بنحو العشر، ويتبع ذلك حجم فراغ الجمعهة. وقد وجد أن حجم فراغ الجمعهة تختلف نسبته باختلاف الممالك، فحجم فراغ جمعهة المرأة الأسترالي ٣٧ سم"، والصينية تقل ٥٩ سم"، والزنجية ٩٩ سم"، والهندية ١٤٦ سم"، والأسكيمية ١٤٩ سم"، والألمائية ١٤٠ سم"، والألمائية ٢٠٤ سم"، والألمائية ٢٠٤ سم"،

 <sup>(</sup>٢) خفة وزن جمجمة المرأة يرجع إلى كون العظام المسطحة في الجمجمة رقيقة جداً في وسطها.

 <sup>(</sup>٣) نسبة عرض السنين القاطعين عند البنات ١٣٣٪ من عرضها عند الأولاد، ونسبته عند النساء ٨٨ إلى ٨٣ عند الرجال.

<sup>(</sup>٤) وسبب هذا أن نشاط المخ عند الرجال يستدعي نشاط عضلات الوجه للتعبير عما يدور في المخ من أفكار، ولذلك تظهر ارتفاعات بارزة على سطح جمجمة الرجل عند اتصال العضلات بعظام الوجه أكثر مما تظهر على جمجمة المرأة.

#### ٢ \_ القفص الصدرى:

وصدر المرأة أقصر وأقل<sup>(١)</sup> سعة واستدارة وبروزاً من صدر الرجل، كما أنَّه أضيق من أسفل، وهذا ما يسبِّب رفع خصر المرأة. وضلوع المرأة العليا أكثر تحرُّكاً، ولذلك تسمح بنمدَّد أكبر للجزء العلوى من صَدْرها.

# ٣ \_ العمود الفقري:

والعمود الفقري عنْدَ المرأةِ أقلَ طولاً، وفقراته أخفّ وزناً. والقسم القَطَني منه أطول من مثله عند الرجل، وأكثر انحناء. وهذا هو الذي يجعل خصرَ المرأة نحيلاً متقوساً. وأما الرجل فمستقيمُ القائمةِ. وعَجُز المرأة أعرَضُ وأقْصَرُ من عَجُز الرجل.

# ٤ \_ عظام الأطراف:

وعظام الأطراف كذلك في المرأة أخفّ وزناً، وأقلَ طُولاً<sup>٢٢)،</sup> والرجل على وجهِ عامُ أطولُ من المرأة، وأثقلُ منها وزناً، وعظمة

 <sup>(</sup>٢) إذا فرضنا أن ذكراً وأنشئ طولهما واحد مثلاً، وهو ١٥٢ س م، وجدنا طول أطرافهما بالمليمتر على حسب جدول الأطوال لرولية كما يلى:

|           | عظم الفخذ | القصبة | الشطية | عظم العَضُد | الكعبرة | الزُّند |
|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| في الذكر  | 110       | 377    | 444    | APY         | ***     | ***     |
| في الأنثى | ٤٠٩       | 444    | 440    | 797         | 717     | 279     |
| _         |           |        |        |             |         |         |

وإذا كان طولها ١٧٠ س م، كانت أطوال الأطراف على الترتيب المتقدم كما يأتي:

| في الذكر  | 773 | 777 | 414 | 440 | 727 | 377 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| في الأنثى | 204 | 779 | 410 | 277 | 777 | 707 |

 <sup>(</sup>١) القص أقصر عند المرأة، وحدُّه الأعلن مواز لأسفل جسم ثالث فقرة من فقرات الصدر، على حين يوازي في الذكر أسفل جسم الفقرة الثانية.

الفخذ في المرأة أكثر مَيْلاً منها عند الرجل لزيادة عرض حوضها.

# ٥ \_ عظام الحوض:

 ١ عظام الحوض في الأنثى أخف وأملس. وآثار التصاق العضلات بها أقل وضوحاً. كما هو الحال في سائر أجزاء الهيكل.

٢ ـ موضع عظمتي الحَزْقَفَتَيْن رأسيّ أكثر منه في الذكور.

٣ ـ المسافة بين عرف عظمتي الحَرْقَفَتَين أقل في الإناث منها في الذكور.

- ٤ ـ الشوكتان العلييان للمرفقين أكثر تباعداً بعضهما عن بعض.
  - ٥ ـ الحفرة الحَرْقَفِيّة في الإناث قليلة العمق.
- ٦ \_ استدارة عرف عظمتي الحَرْقَفَتَيْن في الإناث ليست ظاهرة.
- ٧ ـ بروز مفْصَلَيّ الفَخِذَيْن بسبب المميّزات لعظمتي الحَرْقَفَتَيْن.

 ٨ ـ فتحة الحوض العليا الصغرى أوسع في الإناث ومستديرة تقريباً، على حين تراها في الذكور قلبية الشكل.

٩ ـ تجويف الخوض في الأنثى أعرض وأقل عُمْقاً، لأنَّ العَجْزَ أَقْصِر وأعرض في الأنثى ممّا هو في الذَّكر، وهو مستقيم في جزئه العلوي. وعمق الارتفاق العاني والمسافة بين النتوءَيْن العانبين في الأنثى أكبر، وكذلك فجوة العصب الوِزكي أوسع، وأقل عمقاً. وكذلك شوكتا العظم الوِزكي لا تبرزان إلى الداخل بدرجة بروزهما في الذكور.

١٠ ـ والفتحة السفلية للحوض أوسع في الأنثى، لأن القوس العاني أوسع وأكثر استدارة، وهو في الذّكر أحدٌ، واتساعُه أقل من زاوية قائمة. ونتوء العظم الوِرْكي أكثر انقلاباً للخارج، والعُضعُص أكثر تحرّكاً منه في الذكر. ١١ ـ وحوض الذكر له مميّز جنسي واحد، وهو أن حافة القوس
 العانى أكثر انقلاباً بسبب الحجم الكبير لساقى القضيب.

١٢ ـ التجويفان الحَرْقَفِيان المستئيبران لعظم الوِرْكَيْن أصغر في الإناث، وهما متباعدان، واتجاههما إلى الأمام، ولذا كان قطر هذا التجويف المستعرض أكثر من البعد ما بين الحافة الأمامية والارتفاق العاني، ولكن هذين البعدين في الذكور متساويان تقريباً.

١٣ ـ الثّقب الوِرْكي ثلاثي الشكل في الإناث، أصغر عندهم، وهو بيضي الشكل في الذكور.

 ١٤ ـ الشق الحَرْقَفي الأُذْنِي الشَّكُل يشاهَدُ دائماً في عظم الحَرْقَفة للأنثى.

١٥ - والسطح الأُذَيني للعَجْز في الأنشى يقتصر على الفقرتين
 الخَجْزِيْتَيْن الأولى والثانية، ويمتَدُّ في الذَّكَر عادة إلى منتصف الفقرة
 الثالثة.

وبجانب هذا، فعظام المرأة على وجه العموم أرق وأضعف ، وأقل صلابة واحتمالاً من عظام الرجل. وهو ما يشير اليه رسول الله على في قوله: فيا أَنْجَشَةُ رُونِدَكَ سَوْقَكَ بالْقَوَارِير، (١٠) والقوارير جمع قارورة، سُمُيتُ بذلك لاستقرار الشراب فيها، ومعنى الحديث الشريف: لا تسرع السير بالنساء في سفرك حال سوقك للإبل، لئلا يفضي ذلك إلى السقوط، وهُنْ لضعف بنيتهن، ورِقْة عظامهن، كالقوارير، يسرع إليها الكسر.

<sup>(</sup>١) أنجشة: مولى للنبي 義، كان حادياً له. وهذا الحديث متفق عليه.

# ب ـ الاختلاف في العضلات

وعضلات الرجل على وجو عام أقوى من عضلات المرأة، وتحتوي عضلات المرأة سائلاً مائياً أكثر مما تحتويه عضلات الرجل. ولذلك تجد عضلات المرأة رخوة، وتشبه إلى حَدُّ بعيد عضلات الأطفال. ولا يهم المرأة ضعف عضلاتها ما دامت تستعمل عضلات الرجل لحمايتها، وللقيام بأمور معاشِها، وللشغي لجلب الرزْقِ لها ولعبالها، والله تعالىٰ يقول: ﴿ الرِّبَالُ قَرَّمُوكَ عَلَى النّسَامَةِ بِمَا فَضَكَلَ الله بَمْشَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِما أَنفَقُوا فِي مَنْ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِما أَنفَقُوا فِي مَنْ أَمْرُلُوهِمْ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٣٤].

وتجد عضلات المرأة التي بين الأضلاع قليلة النمو، ويزيد فيها النسيجان الخلوي والدهني، وتقدّر كمية العضلات عند المرأة بنحو ٣٥,٨٪ من كلّ جسمها، وتبلغ في الرجل ١,٨٪ من جسمه.

# ج ـ الاختلاف في مقدار الدهن وتوزيعه

وكمية الدهن في المرأة أؤفر منها عند الرجل، إذ تجد نسبته في جسمها ٢٨٦٪ ونسبته عند الرجل ٢٨٨٪. وتجد في المرأة ثلاثة أجزاء من بَدَنِها يظهر فيها الامتلاء الدهني واضحاً، وهي الصدر والعجز والفَخِذان. وفي سائر أجزاء بَدَنِها ترى عضلاتها الرخوة محوطة بالدُّهن، مما يجعل شكلها مستديراً. وأمّا عضلات الرَّجُلِ فنراها بارزة لا يخفيها ما يغطيها من دهن قليل، وهذا ما يساعِدُ على ظهور رؤوس العظام وبروزها عند الرجل.

# د ـ الاختلاف في الجلد والشعر

وجلد المرأة أكثر نعومةً، وأقلّ سمكاً، وأفتح لوناً(١)، وأشد

<sup>(</sup>١) ما عدا الجلد الأسود.

إحساساً وتأثراً بالمؤثرات الجوِّية، كالحَرِّ والبَرْدِ، من جلْدِ الرَّجُل.

والشعر الذي ينبت على جلد الرجل أطولُ مما يكونُ على جلد المراة. ويزيد طولُهُ في أجزاء كثيرة من جسمِه، وخاصة الصَّدُرُ والدُّقُنُ الممراة. ويزيد طولُهُ في أجزاء كثيرة من جسمِه، وخاصة الصَّدُر والدُّقُنُ أطول في الرجل بعد تجاوز السنّ المتوسطة من العمر. وشَعْرُ رأسِ المرأة أطولُ من شَعْرِ رأسِ الرَّجُلِ. وفي المرأة يكاذُ الشَّعْرُ يقْتَصِرُ على إيطَيْها وعائتِها، وهنالك فرق بين شعر عائة المرأة والرُّجُلِ، فشَعْرُ عائم المواقة أطولُ من شعر عائة المرأة والرُّجُلِ، فشعرُ عائم الموسطة من من عائة الرجل وأكثف، وأشد تلاصقاً، وقد وُجد أنَّ متوسط سمك شعر عائة المرأة هو ١٠,٥ من المليمتر، يقابِلُه في الذكر ١٠,١١ من المليمتر، يقابِلُه في الذكر ١٠,١١ من المليمتر، وقد ينمو للمرأة بعد سنُ اليأس بعضُ شغرِ الذقن والشارب.

# هـ ـ الاختلاف في القلب وأنابيبه

وقلب الرجل أكبرُ حجماً من قُلْبِ المرأة، وأثقلُ وزناً، إذ يبلغ ثقله في الرجل من ٢٨٠ إلى ٣٤٠ غراماً وفي المرأة من ٢٣٠ إلى ٢٨٠ غراماً. ويزيد القلبُ في الحجم والثقل إلىٰ سنَّ متأخرةِ من سني الحياة، ويلاحظ أن هذه الزيادة أكثر وضوحاً في الرجال منها في النساء.

وشرايين الرجل وأوردته أوسع منها عند المرأة، وحوائِطُها أسمك من حوائط أوعية المرأة.

# و ـ الاختلاف في الحنْجَرة

وحُنَجُرة المرأة أصغر من حنجرة الرجل وأقل تصلباً، وإذا نظرت إلى رقبة الرجل وجدت الجزء المسمى: تفاحة آدم، من عظام الحَنْجَرة ظاهراً، وأما في المرأة فالبروز الذي تراه في رقبتها من أمام يرجع إلى بروز الغدة الدَّرْقِيَة. وهو ما يعطى رقبة المرأة منظراً جميلاً. وكذلك تختلف أوتار الصوت الموجودة في حَنْجَرَة المرأة عنها في الرجل، وعلىٰ هذا يظهر الاختلاف بين صوتي الجنسين؛ وسأوضح ذلك عند الكلام في الاختلافات الوظيفية العضوية.

# ز ـ الاختلاف الناشىء عن اختلاف الجهازين التناسليين

وهنالك اختلافات كثيرة ناجمة عن اختلاف الجهازين التناسليين للرجل والمرأة، كَقُبُل الرجل الذي يقابله بَظْر المرأة، وكالصَّفَنِ الذي يقابله شُفَرًا الأنثى، إلى غير ذلك من الفروق بين أعضاء التناسل المختلفة.

ومن الاختلافات المترقبة على توزيع أعضاء التناسل، كبر سعة (الحلقة الفخفية) في المرأة، الناجم عن زيادة عرض حَوْضِها، وصغر الأوعية الوَركية، وكطول مجرى البَوْل، إذ يبلغ طولة في الذُكْرِ من ٨ ـ ١ بوصات، وفي المرأة من ١ ـ ١٠ بوصة، إلى غير ذلك من الاختلافات في توزيع الأوردة والشرايين في الجنسين، الناشئة عن اختلاف الحوضين والأعضاء التناسلية فيهما.

# ح ـ الاختلاف في الجهاز العصبي

ويختلف الجهاز العصبي في الجنسين اختلافاً ظاهِراً، فإذا ما أخذنا أهم جزء فيه، وهو المُغّ، وجدناه أكبر في الرجل، وأثقل وزناً، وقد جُمعت أبحاث لبعض العلماء تتلخّص في أن مُخّ المرأة، وما بين سن العشرين والستين، يقلّ عن مُخّ الرجل في نفس هذه السن، بمقدار يتراوح بين ١٢٦ و١٦٤ غراماً. ويقل وزن مُخّ المرأة، ما بين الستين بمقدار يتراوح بين ١٢٣ و ١٥٨ غراماً من وزن مُخّ الرجل في نفس المنن.

وفي الجنين (الذكر) الذي يبلغ طوله ٢٦٤ مليمتراً، ويزن ٣٦٢

غراماً، تجد وزن مخه ٣٢ غراماً. والذي يبلغ طوله ٢٥٦ مليمتراً، ويزن ٣٣٠ غراماً، يبلغ وزن مخه ٣٠ غراماً.

والجنين الذي يبلغ طوله ٤٠٠ مليمتر ذكراً أو أنثى، يزن إذا كان ذكراً ١١٨٥ غراماً، وإذا كان أنثى ١١٨٨ غراماً، ويزن مخ الذكر ١٧٥ غراماً، ويزن مخ الأنثى ١٦٥ غراماً.

ووجد \_ بجانب ذلك \_ فرقٌ كبيرٌ بين مُخُ الطفل والطفلة بعد الولادة، ولوحظ أنَّ مخ الطفلة ينقصُ في وزنه عن مخ الطفل بمقدار ٤٦ غراماً، ووجد أيضاً أن جميع الأبعاد التي تتبع مقياس أطوال المُخُ أقصر عند الطفلة منها عند الطفل بمسافة ٥ مليمترات و٩ مليمترات.

والاختلافات ليست قاصرة على الفرق بين وزن مُخُ الجنسَيْن وحجمهما، بل هنالك اختلافات أخرى ظاهرة في شكل المُخُ: وحجمهما، بل هنالك اختلافات أخرى ظاهرة في شكل المُخُ افالتعاريج والانخفاضات والارتفعات التي على سطح مُخُ الطفل متعدّدة وأكثر كثرة واضحة مما هي عند الطفلة. ويظهر هذا الاختلاف كذلك جلياً في مُحُنِي الرجل والمرأة. وعلى وجُهِ عامٌ، فمُخُ المرأة أبسَطُ في تركيه عن مُخُ الرجل.

وللتعاريج المذكورة علاقة مميزة لأنواع المُخَ الراقي، فكلَّما تعدُّدَتْ وكثرت كان نوع المُخُ أرقىٰ. ولذلك نجد التعاريج قليلة نسبياً عند القِرَدَةِ، وأكثر عند الإنسان.

والمادة الرُّماديَّة، وهي التي تكثر في المُخُ الراقي، أكثر في مُخُ الرجل منها عند المرأة، إلى ما هنالك من سائر الاختلافات في الجهاز العصبي.

فتعالى: ﴿اللَّذِينَ أَحْسَنَ كُلُّ ثَنَّى عَلَقَتُمْ وَيَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴾ [٣٣ سورة السجدة/ الآية: ٧].

# الاختلافات في الوظائف العضوية

وتختلف المرأة عن الرجل في الوظائف العضوية اختلافاً بَيْناً تبعاً للاختلافات التشريحية، وهاك أهم هذه الاختلافات وأظهرها:

# أ ـ الطُّمْثُ والحَمْلُ والوضْع والرضاعة:

فالطَّمْتُ والحمل والوضع والرضاعة كلّها خاصة بالمرأة دون الرجل، وقد جهِّزَ الله سبحانه وتعالى المرأة بالأجهزة التي تستدعيها هذه الوظائف.

# ب ـ الدورة الدموية والدم:

وتختلف الدورة الدموية في المرأة عن الرجل، فنبضُ قلب الرجل ينقصُ في دقاته عن نبض المرأة، ومتوسّط دقات قلب الرجل في الدقيقة الواحدة ٨٤ يقابله في المرأة ٩٤.

وفي حالة الحمل تختلف الدورة الدموية في المرأة اختلافاً ظاهراً ناشئاً عن وجود الجنين الذي يحتاج إلى نظام خاصٌ في التغذية.

بل إنَّ دم الرجل يختلف عن دُمِّ المرأة، من ذلك أنه في المليمتر المكتب يحتوي دم الرجل على ٥ إلى ٥,٥ مليون كرة دم حمراء، ويحتوى دم المرأة على ٥,٥ إلى ٤,٨ مليون.

وهيموغلوبين المرأة يبلغ من ١٢ ـ ١٤٪، وهيموغلوبين الرجل من ١٣ إلى ٢٦٪، وكذلك ضغط الدم أقل في المرأة من الرجل.

### ج \_ التنفس:

والمرأة تتنفّس تنفساً صَدْرياً. وأكثر اتساع الصدر عند الشهيق يحصل في الأضلاع العليا، وقد جعله الله تعالى كذلك، لأن المرأة في أثناء الحمل لا يمكن أن يتمدّد صدّرها ناحبة الجزء الأسفل العامر بالجنين. وأما الرجل فتنفسه بطني أو حِجَابيّ.

والتبادل الغازي يختلف بين الذكر والأنثى، فالمرأة يتصاعَدُ منها قليلٌ من حمض الكربوليك، وتمتصّ من الأكسجين أقل من الرجل.

وتزداد حركة التنفس في الفتاة لحد البلوغ، ثم تقف عن الزيادة إلى سن اليأس، ثم تزيد بعد ذلك. وتزيد حركة التنفس نسبياً في الحمل، وكذلك يزيد التبادل الغازي.

# د ـ الميتابولزم الأساسي:

ويختلف كذلك الميتابولزم الأساسي في الرجل والمرأة، ويقدر في الرجل بأربعين كالوري<sup>(١)</sup> في كل متر مربع في الساعة، وفي المرأة بـ ٣٧ كالوري في المتر المربع في الساعة<sup>(٢)</sup>.

# ه \_ الصوت:

واختلاف صوت الرجل عن صوت المرأة راجع إلى اختلاف تركيب حَنْجَرة كلِّ منهما، فصوتُ المرأة من نوع الجواب، وهو كصوت آلة الكمان، وأعلى صوت للمرأة هو «السوبرانوا»، ويقابله أعلى صوت للرجل وهو «التينور»، والفرق بين هذَيْن الصوتين «أوكتاف»

 <sup>(</sup>١) الكالوري: وحدة طبية تدل على كمية الحرارة اللازمة لرفع لتر من العاء لدرجة واحدة من بة.

<sup>(</sup>٢) عند الياباني والصيني بقدر التمثيل بـ ٣٧ كالوري في المتر المربع في الساعة، ويبلغ مقدار وفي البانية والصينية بـ ٣٤ كالوري في المتر المربع في الساعة، ويبلغ مقدار التمثيل للرجل في سن التسمين إلى الموت بـ ٣٧ كالوري في المتر المربع في الساعة كالأنثن. وهذا من الأسباب التي تدعو الرجل في هذا السن إلى فقد حرارته بسرعة، وكذلك شعوره بالبرد بسرعة.

واحد. ويأتي بعد ذلك الصوت المتوسط، وهو «الميزوسبرانو» للمرأة و «الباريتون» للرجل. ويأتي بعده صوت «كونترالتو» للمرأة و «باس» للرجل. وطبعي أنَّهُ توجَدُ درجات مختلفة من الضعف والقوة بين هذه الأنواع المختلفة في الرجل والمرأة.

# و ـ أثر الغدد اللاقَنَويَة:

وتتأثر الوظائف الجنسية تأثراً كبيراً بالإفرازات الداخلية للغدد المختلفة في الجسم، كالخصيتين والمبيضين، وكذلك الثديان، وكالغدة النخامية والدرقية والمحافظ فوق الكُلئ.

#### ١ \_ الخصيتان:

فالخصيتان لهما إفراز داخلي خاص له تأثيرٌ كبيرٌ في نموّ العضلات، وفي تنبيه المَيْل الجنسي وفي إظهار علامات الرجولة الثانوية المختلفة، كشعر الذَّقْن، والشارب، والصوت، وغيره مما تقدّم الكلام عليه.

#### ٢ \_ المبيضان:

والمبيضان وظيفتهما الرئيسية تكوين البُونِضات، ولهما إفرازُ داخليَّ يعرف من علاقة إفراز البويضات بالحيض ومُدَّتِهِ، ويظهر تأثيره كذلك من نمو الظُّذْيَيْن، وأعضاء التناسل، وسائر العلامات الثانوية للمرأة.

ولإفراز المبيض تأثيرٌ آخَرُ على نُمُوّ العظام، وقد وُجدَ أنَّ البنات اللاتي يبلغن الحُلُم ويحضَن، يقف عندهن نمو عظام الفخذين، فإذا أتاهن الحيض مبكّراً كانت أرجلهن قصيرة، وإذا جاء متأخراً كانت أرجلهن طويلة. وفي حالة عدم كفاية المبيضين نرى الفتاة وقد سمنَ أعلى فَخِدَيْها والمنطقة التي حولها في دائرة الجسم.

### ٣ \_ الثديان:

وللثديين تأثيرٌ كبيرٌ في زيادة حركة الدم في أعضاء التناسل، وإفرازها الداخلي ينبُه إفراز المبيضين، ويقاوم الضمور المبكّر للرحم.

# ٤ \_ الغدة النخامية:

والغدة النخامية، تقع في السَّرْجِ التَّرْقُوي أسفل الجمجمة تحت المُمْخ، وجزوها الأمامي يساعِدُ على إنماء العظام وأعضاء التناسل، وخاصة أعضاء الذُكر. والجزء الخلفي وظيفتُه تنبيهُ العَضلات غير الإرادية كالرَّحِم والشرابين، ويشتركُ في تحويل الأغذية النشوية، ويساعد على نمو أعضاء التناسُل في الأثن.

# الغدة الدَّرَقية:

وتقع الغدة الذَّرقيَّة في الجهة الأمامِيَّة من العُنْق، أسفل الحَنْجَرَة. والإفرازها الداخلي أثرُّ كبيرٌ في نمو أعضاء التناسل، وفي توزيع الشعر والدهن في الجسم، وغدد العرق، ودورة البروتين، وكذلك في بياض الأسنان.

ولهذه الغدة علاقة متينة بمبيض المرأة، إذ إنَّهُ لا ينمو ولا يقوم بعمله الأكمل إلا بها، والمرأة أشد ما يكون احتياجاً لهذه الغدة في وقت الحُلُم وفي مدة الحمل.

وللغذَّةِ كذلك علاقة بالتمثيل الغذائي، وبعض الأمراض الجلدية، وأمراض الطفولة، وتضخّم اللُّوزَتَيْن، والعقلية الساذجة، والتبوّل أثناء النوم.

# ٦ ـ المحافظ فوق الكُلَىٰ:

وتؤثر قشرة المحافِظ تأثيراً خاصًا على الأعضاء التناسلية(١١).

وهكذا إلى غير ذلك من الاختلافات الفسيولوجية المترتبة على التركيب الجسمي للجنسين، فسبحان ﴿... اَلَّذِينَ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَامُ ثُمُّ مُكَا لِهِ ... اللَّذِينَ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَامُ ثُمُّ مُكَا ﴾ [7٠ سورة طه/ الآية: ٥٠].

#### الاختلافات العقلية

والاختلافات الجسمية، والوظيفية العضوية بين الرجل والمرأة، يقابلها اختلافات عقلية عميقة الأثر بعيدة الغور، فإن الصفات المتعلقة بأحدهما تتَّحد جميعاً لتظهر تلك الشخصية التي يمتاز بها كلَّ من الغريقين، وتحدد الوظيفة الخاصة التي يقوم بها نحو المجتمع الإنساني، فالمرأة والرجل بذلك يختلفان في المواهب العقلية اختلافهما في الاستعدادات الجسمية (٢٠).

# أ ـ الاختلافات في الفِكْر :

تميل المرأة إلى الأفكار الواضحة المختصرة، فتدرك أبرز الصفات الخاصة التي تتعلّق بالأشياء المختلفة، وتنقصها الدقة في إدراك الكُلّي،

 <sup>(</sup>١) وأما لئها، فيفرز الأدرنالين، وله علاقة بانتظام توتر عضلات الشرايين، وحركة الأغذية النشوية، وإفراز توكسيات الأغذية، وتقليل التعب والإجهاد.

أو الإِدراك المعنوي العام، وهو عبارة عن التفكير الذي يتضمُّن إدراك المعاني العامة التي تنطبق على جميع أفراد نوع من الأنواع، أو جنس من الأجناس.

ويرجع هذا النقص إلى:

أولاً: عدم التدقيق في الملاحظة التي تدرك بها خواص الأشياء وصفاتها الذاتية والعرضية<sup>(١)</sup>.

ثانياً: عدم اهتمامها بالموازنة بين الأشياء لمعرفة أوجه التشابه والتضاد بينها(٢٠).

ثالثاً: عدم الدقة في التجريد، وهو انتزاع الصفات العامة المشتركة بين الأشياء، وتكوين صورة عقلية عامة منها، مع ترك الصفات العَرْضِيّة.

رابعاً: أنّها لعَدَمٍ دِقْتِها في الملاحظة والفحص والتحليل، ولعدم اهتمامها بالموازنة، ولعدم دقتها في التجريد، تراها تخطىء في التعميم، وهو إدخال ما يندرج من الأشياء تحت المذرك الكُلّي.

خامساً: وفي النهاية تعطي تسمية غير صحيحة للمدرك الكُلّي ليميّزه عن غيره.

ومعنى ذلك أنَّ إدراكَ الكُلِّي للمرأة، أقلَّ منه نسبياً في الرجل، فهي

 <sup>(</sup>١) وتشمل الملاحظة التجارب العلمية للوصول إلى حقيقة من الحقائق، أو قاعدة من القواعد العلمية.

 <sup>(</sup>٢) وتقنضي الموازنة التفكير في المعلومات والتجارب السابقة، والحقائق الموافقة أو المخالفة، والنظر من جميع الوجوه لمعرفة الأسباب والمسببات، والبحث عن المتابع.

مثلاً أقلّ إدراكاً في تفكيرها في الثروة الكبيرة من المعاني التي تحملها كلمة (أم) في جميع الأحوال، كالتشجيع في العمل، والمواساة في المرض، أو المساعدة عند الحاجة، والتوبيخ عند التقصير... إلخ.

وإذا كانت الفتاة تدعي إدراك هذه المعاني كلها كالرجل، فهل تدرك المعاني المتشعبة النواحي، المترامية الأطراف، التي تحملها لفظة «زوج» أو كلمة «زواج» التي نحاول شرحها في هذا المؤلف؟

وإنك لترى لفظة «زوج» في ذهن المرأة، صورة غير صحيحة للمعنى الحقيقي للكلمة، فقد تسمي أي رجل تراه «زوجاً» باعتبار ما سيكون إذا تزوّجها، وها هنا تخطىء في التسمية، إذ أنها تتصور الزوج: «إنساناً ذكراً، مليح الوجه، معتدل القوام، حسن الملبس، يجيب طلباتها، ويخرس بزواجها منه ألسن عاذلانها وحاسداتها».

هي تلاحظ فقط أبرز الصفات، ولا تدفّق في سائر الصفات الذاتية المُخرَضِية التي يجب أن تتوافر في الزوج الحقيقي، مما بيناه في هذا الكتاب. وترى ذهنها عاجزاً عن وزن هذا الذي تسميه زوجاً، ومقارنته بماهية الزوج الحقيقي؛ وإذا وازنت، فميزانها ليس هو العقل بل العاطفة التي كثيراً ما تخطىء. وعند التجريد تراها ـ وقد أغفلت الميزات العقلية التي يجب أن تتوافر في الزوج الصالح، وسائر الصفات النفسية السامية، والعيوب البدنية المختلفة ـ تنبو عن الحقيقة الواقعة، وتخطىء في التعميم، وحينئذ تخطي، في التسمية، وتسمي (زوجاً) من يصح أن يسمى "خنثي" مشلاً. والله تعالى يقول: ﴿ وَإِنَّا رَأَيْتُهُمْ ثَمْتِكُمْ أَنِي يَقُولُوا فَسَتَمْ المِنْافقونُ / الآية: ٤٤].

ومثل ذلك صورة (الرجل) في ذهن المرأة، فهي تسمي كل من له شارب مثلاً وله بعض الصفات الجسمية للذكورة (رجلاً)، وقد يكون مَمْنَ حَذَر الله الناس أَن يكونوا مثلهم في قوله: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيكَ اللهِ اللّهُمُ الْلَكِكُ اللّهَ اللّهُمُ لَا يَتُولُونَ ﴿ إِنّ نَمْزَ اللّهُونَ ﴿ إِنّ نَمْزَ اللّهِمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٨ سورة الأنفال/ الآيتان: ٥٥ و ا ١٥]. مسورة الأنفال/ الآيتان: ٥٥ و ٥٦].

ولذلك تشمَعُ كثيراً أن تتزوج العرأة، أو الفتاة سابْقَ سيَّارَةِ أَبِيها أو أَخَذَ خدمه من سيثي الأخلاق، وحسبك أنه أغراها ومثَّلَ لها دور الرجل العاشِق العتيَّم!

وتجدُ صورة كلمة "الزُّواج " في ذهن المرأة، صورة ممسوخة لا تمتُّ إلى معنى الكلمة بِصِلَةِ، وترى هذه الكلمة في رأس أكثر فتيات اليوم كما يلي: "الوجود في منزل أو شقة مع رجل يداعبها، ويشتري لها أدوات الزينة، والملابس الثمينة، ويخرج معها للنزهة في السينما والمسرح، ويرافقها إلى الأهرام وإلى القناطر الخيرية وغيرها. وتحيا في شقّتها أو منزلها مستقلة مثل فلانة أو علانة، ويزورها صديقاتها فيرين عندها أثاثاً غالى الثمن يحسدنها عليه.

ولذلك أمر الإسلام ألا تزوَّجَ المرأة نَفْسَها، بل يزوَّجُها أبوها أو وَلَيُّها، فهما في الغالب أكثر منها إدراكاً لمعاني «الرجولة» و «الزواج»؛ قال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ يَكَاحُ ('' إِلاَ بَولِيُّ» وقال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿لاَ تُرَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» ('' وقالت عائشة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والأربعة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو هريرة.

رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَيُّمَا الْمَرَأَةُ نَكَحَتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُهَا فَيْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دُخِلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهُرُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِها، فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِئُ مَنْ لاَ وَلِئَ لَهَا» (١٠.

ولقد قرَّرَ الإسلامُ أنَّ مستوى المرأة العقلي أقلُ من مستوى عقل الرجل النام الرجولة، في قول رسول الله ﷺ: «النُسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْل...»<sup>(۲)</sup>.

# ب ـ الاختلافات في الحُكْم:

والمرأةُ بحكم خَلْقِها واستعداداتِها، لا يصحُّ أن تكونَ حَكماً في مسائل هامة، ولقد قال رسول اللهﷺ: الَّن يُفْلِحَ قَوْمُ وَلُوا الْمَرْهُمِ امرأةً" وَقَالَ: "هَلَكَ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النُسَاءَ"<sup>(٤)</sup>.

والحُكُمُ يُشْصَدُ به في الحياة العامة الوصول إلى نتيجةِ معيِّنةِ في مسألة من المسائل، أو قضية من القضايا، كالحُكُم الذي يصدِرُه القاضي على المتّهم، بإثبات التهمة عليه، أو تبرئيّهِ بنَفْيها عنه، فهو عمليّةً

<sup>(</sup>١) خرّجه الأربعة.

<sup>(</sup>٢) الحديث: «النشاء تاقضات عقل ودين» ونقصان دين السرأة هو عدم قدرتها بحسب تكوينها الجسماني على مجاراة الرجل في شنن المبادات، ومختلف الطاعات، كالجهاد، والإكثار من النوافل من الصوم والصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في دائرة لا تستطيع أن تصل إليها المرأة، وكونها لا تصلي في خيضها ونفاسها ولا تقضى هذه الصلاة... إلخ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي بَكْرَة، والمقصود: إطاعتهن في مسائل ليست من اختصاصهن، وإلا فعلى الرجل أن يشاور زوجته في زواج ابنتها، لأنّ لها رأياً في ذلك، وهو قول رسول الله ﷺ: أَيْرُوا النّساء في يَناتِهِنَ ووا أبو داود والبيهقي، عن عبد الله بن عمر.

عقلية ، تنشأ عن مواجهة مشكِلة من المشكلات، تستدعي الاستعانة بالمعلومات والتجارب السابقة للتفكير في حلِّ هذه المشكلة، والوصول إلى النتيجة أو الحُكم. ومن أمثلة الحكم كذلك قول رسول الله على النافية وساسرة (الجزقُ دَسًاسٌ (۱) أي: إنَّ الذكاء والصفات الجسمية والنفسية تورث.

# ١ \_ مقتضيات الحكم:

ويتطلب الحُكْم ثلاثُةَ أشياء:

أولاً: البحث والمناقشة في الموضوع بالموازنة بين الحقائق، وفحص كل حقيقة فحصاً دقيقاً.

ثانياً: تحديد الدَّعوى والعمل على إظهار الحق من الباطل.

ثالثا: الحكم الأخير الذي تظهر به الحقيقة. وينجمَعُ هذا قولُهُ تعالى: ﴿ ثُلُ يَعْمَ اللَّهِ عَلَى ثَلَيْمَ وَوْقَ حُلُ نَقْسِ مُحَمِلًا عَن فَلَيْمَ وَوُقَ حُلُ نَقْسِ مَا عَيكَ وَهُمُ لَا يُطْلَعُونَ ﴿ وَقُلُهُ: ١١٦] وقولُهُ: ﴿ وَقُرِضَعَ الْكِنْتُ فَنَى اللَّهُومِينَ مُشْفِقِينَ مِقًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَذَا اللَّهِ عَلَى لَا يَعْمَلُوا مَا عَيلُوا عَلِيمًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

والرجلُ أَقْدَرُ على وضعِ الحُكُم من المرأة، وذلك لاتُصال الحكم بالمُذرُك الكلّي، وسَيْرُهُ معه جنباً إلى جَنْبٍ، إذْ لا يُمْكِنُ الحُكُمُ على الشيءِ إلا إذا تُصُورُ وعُرِف، ولأنَّ المرأة لا تتوافَرُ فيها الصفات التي يجبُ أن تتوافَرُ عند الحُكُم ممّا سيأتي بيانهُ بعد. وليس كلُّ ذَكَرٍ يمكن أن يحكُمَ، فنحن لا نعني إلا الرجل النامَ الرجولة، الكامل العقل،

 <sup>(</sup>١) الحديث: "تَخَيْرُوا لِنْطَفِكُمْ فَإِنَّ العِرْقَ دَسَّاسٌ».

## ٢ \_ أنواع الحكم:

وللحكم أنواعً، فإنِ أكتُسِبَ بالتَّخرِبَةِ العملِيَّة سُمِّيَ عَمَلِياً، وإن التَّعِبَ بالنَّظرِ والاستدلال سُمِّي عقلِياً أو إدراكياً، وإن كان واضحاً لا يحتاج إلى تفكير سُمِّي بَدَهِياً، وإن كان مقصوراً على فرد مُمَيَّنِ سُمِّي خاصاً، وإن شمل جميع الافراد سُمِّي حكماً عاماً، وإن شمل بعضهم سُمِّي جَزْئياً، وإن عُرِفَ بطريق التحليل سمي تَخليلياً، أو بطريقة التركيب سُمِّي تركيباً.

وليس هنا مجالٌ لتفصيل كلَّ هذه الأنواع، ولكنّنا نتكلَّمُ عنها بشكل عامً محاولين تبسيطَ الموضوع، حتى يتيسُّر الفَهْمُ، ويُعلم المراد بما نعني به من الموازنة بين الرجل والمرأة في الاستعدادات العقلية، وقُدْرَة كلَّ منهما على الفَهْم أو التفكير الراقي، متُجذين كما أَشَرْنا من قَبْلُ، الجنسين الصحيحين نموذجاً لما نرمي إليه.

## ٣ \_ أهم الصفات التي يجب أن تتحقق عند الحكم:

إِنَّ أحكامَ الإنسان كَافْكارِهِ، تختلف في درجة الصواب والخطأ، والكمال والنقص، ويختلف الناسُ في حُكْمِهم لاختلافهم في عقولهم، ووميلهم، وإذا تكلَّمُنا على وجُهِ عامً، نَجِدُ مستوى الحكم عند الرجل أعلىٰ منه عند المرأة، وذلك لتوافر الصُفات التي يجب أن تتحقَّق عند الحكم في الرُجُل أكثر من العرأة، وإليك البيان:

# أولاً: الوضوح:

فالمدّركات الكُلّيّة التي يتكوّن منها الحكم أوضح عند الرجل؛ وأسباب الخفاء والغموض في الحكم عند المرأة هي:

الخفاء في العبارة وعدم تحديدها: فالمرأة لا يُذرِكَ عقلُها إدراكاً تامّاً، أي: إنَّ عقلها أقلُّ نسبياً من عقل الرجل في إدراك كل ما يتعلَّقُ به الحكم من محكوم به، والرابطة بينها.

ضعف التذكر: والمرأة كذلك أضعف ذاكرةً من الرَّجُل، وعقلها يصعب عليه أن يستحضر صفات الشَّيْء ومميزاته، وأن يتذكّرها، وهي يتنسى كثيراً من الحقائق بعد تُزكِها، فلا تدركها إدراكاً جَلياً واضحاً، ولذلك تخطئ فيها إذا سُئِلَتْ عنها، ولقد ذَكَرَ اللَّهُ تعالى هذه الصفة عند المرأة في قوله: ﴿ وَاسْتَشْهِنُواْ شَهِبَنَنِ مِن يَهَالِكُمُّ فِين لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْ فَوَلَمُ اللَّهُكَاةِ أَن تَصِلًا إِهْدَنهُمَا فَتُلَكِّدُ أَن اللَّهُكَاةِ أَن تَصِلًا إِهْدَنهُمَا فَتُلْكِحُرُ مِن اللَّهُكَاةِ أَن تَصِلًا إِهْدَنهُمَا فَتُلْكِحُرُ مِن الشَّهَدُةِ أَن تَصِلًا إِهْدَنهُمَا فَتُلْكِحُرُ اللَّهُ لَالاً عَلَيْ اللَّهُكَاةِ أَن تَصِلًا إِهْدَنهُمَا فَتُلْكِحُرُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَ

تغلّب العاطفة والوجدان على العقل في أثناء الحكم: ومن أسباب خفاء الحكم كذلك، تغلب العاطفة والوجدان في المرأة على العقل في أثناء تأوية الحُكم، ممّا يكون عقبةً في سبيل ملاحَظَةِ الشّيءِ ملاحظةً دقيقة، وتمييزُ الأفكار بعضها من بغض، فيؤدي ذلك إلى المبائغة، بل الخطأ في هذا الحكم الذي يصدر تحت تأثير العاطفة القوية، والمرأة كما سبأتي في الاختلافات النفسية هي حاملة لواء العاطفة، فهي بلا شك تحكم تحت تأثيرها، فيدعوها ذلك إلى أن تبدل الحق باطلاً والباطِل حقاً، إذ تَقِفُ في صف المخبوب، أو تحكُم على الغدو، ولو خالف هذا سلطان العقل. والله تعالى يقول: ﴿وَإِنَّا قُلْتُمْ قَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ مَا لَيْهُ اللهُ اللهِ الآية: ١٥٢].

# ثانياً: الدِقّة:

والمرأة لا تتوافَرُ فيها الدَّقةُ عند حكمها، مما يؤدِّي إلى النَّساهُلِ فيه؛ ويرجع هذا إلى الأسباب الآتية:

 ١ ـ عدم دقنيها في الملاحظة وخطؤها في الاستنباط للإهمال، أو لقلة التجارب.

٢ ـ تغلب عاطفتها ووجدانها كما قدّمنا.

٣ ـ نقص تجاربها، وجهلها بالحياة الاجتماعية، وبالظروف التي
 تحيط بالمثّق، والبيئة التي يعيش فيها.

 إهمال الموأة غالباً للنُظُم والقوانين التي تجبُ ملاحظتها عند الحكم.

# ثالثاً: عدم التردّد في إصدار الحكم عند الوصول إلى النتيجة:

والمرأة تتردَّد في الحكم عند وصولها إلى نتيجة، وتتنازَّعُها الميولُ المختلفة، وتتسيطرُ عليها، وقد تتسرّعُ في إبداء الحكم، فتُخطِئ فيه، لعدم تروّيها، وتفكيرها في القضية وظروفها، والبواعث التي أدَّث إليها، وفي نفسيّة المجرم، والشهود، والتفكير في الشهادة،

وهل هي تنفق مع العقل والمنطق أم لا، إلى غير ذلك من الأمور التي يجب ملاحظتها في الحُكْم.

# رابعاً: ثبات الحكم واستقراره:

والمرأة تُكثِرُ التردُّدَ في حُكمِها، وتناقِضُ نَفْسَها في حُكمها على الأشياء وقيمَتها، لقلَّةِ تجاربها، وتَقْصِ تكوينها العقلي، فلذلك تحكُمُ بشَيْءِ اليومَ وبضدُّهِ غداً، وقد يكون ذلك كذلك لسهولة إقناعها، ولقبولها ما يلقل حليها من الآراء، وتأثُّرها بأفكار من يحيطون بها.

ولسنا نعني بثبات الحكم أنه لا يصح أن يتغير مطلقاً، فالأحكام قابلة للتغير بحسب التأثيرات والظروف الجديدة، والتطورات في الأراء والقوانين، والاختراعات، ولا نعني بالثبات كذلك العناد أو المكابرة في الحكم. والمرأة إذا ثبتت في الحكم فيكون هذا في الغالب مكابرة وعناداً. فحُكمُها إما أن يكونَ متقلباً غير ثابت، أو يكون عِناداً بغير حقّ. وقلما يكون وسطاً بين الحالتين.

# خامساً: الاستقلال في الرأى مع احترام آراء الغير:

والمرأة كثيراً ما تَثِقُ بكلُ ما يُقالُ لها من غير أن تفحصه ونزنه بميزان العقل والعدالة، أو ترفُضُ آراءً غيرها، وتستخفّ بمعتقداتهم غروراً وعناداً، وفي الوقت نفسه قلما نجد لها رأياً مستقلاً مقاماً على دعائم صحيحة صالحة.

## سادساً: العلم بالشيء:

ولا يستطيع المرء أن يحكم على الشيء حكماً صحيحاً، إلا إذا كان على عِلْم به وخبرة، ولقد بيئًا كيف أنّ المرأة لا يكون في الغالب علمها دقيقاً كاملاً يتناول كلّ نواحيه، لعدم استعدادها للاندماج التام في المجتمع بحسب تركيبها وطبيعتها، كما يتبين في هذا المبحث. ولعدم قُدْرَةِ المرأةِ على إبداء الحكم الصحيح وتقريره، وخوفاً من خطئها في التطبيق، أمْرَها الإسلامُ أن ترضخ لحكم رَجُلها وأن تطبعه فيما أمر، وقد ذُكّر رسول الله ﷺ أنَّ خير النساء للزوج التي "تُطِيعُهُ إِذَا مَرَّا ويقول صلوات الله وسلامه عليه: "إِذَا صَلَّتِ المرأة خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظتُ قَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زُوْجَهَا؛ قِيلَ لَها: اذخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْرَابٍ الْجُنَّةِ سِئْتِهِ "أَوَ قُولُه عليه الصلاة والسلام: "أَلاَ إِنَّ النَّارَ عَلَيْ اللهَاءَ تُعْلَهَاهَا". خُلِقَتْ لِلسُفْهَاءِ "أَنْ النَّارَ أَلْي أَطْاعَتْ بُعْلَهَاهَ".

### ج ـ الاختلافات في الاستنباط:

والاستنباطُ هو التفكيرُ المُنظَم، أي: المراعى فيه القوانين والقواعد العلمية، وهو عمليَّةً عقليَّةً يراد بها الوصولُ إلى قاعِدَةٍ مجهولةٍ، أو قانونِ جديدٍ، بدرامَةٍ حقائق أخرى معلومة تكون مؤدَّةٍ إلى هذه القاعدة المجهولة. وفيه نستدلُ بالمعلوم على المجهولِ، وبالمحسّ على المعقول، فهو بذلك أرقى أنواع التفكير.

والمرأة العادية، أقلَّ قدرةً من الرجل العادي في البحث عن النتائج لاستنباطها، إذ يعوزُها صفاءً الذَّفن، وقوَّةُ الملاحَظَة، والنظرُ بعَيْن العدالة، والصبر على المقدَّمات حتى تُدْدِكَ الصلةَ الحقيقية بينها.

ولما كان الاستنباطُ بشكْلِهِ الأعلى ـ وهو الاستنباط المنطقي ـ لا بُدُّ أن يسبَقُ بالحكْم، ولما كانَ حكم المرأةِ كما قدَّمْنا يغلب فيه الخطأ، فاستنباطها يصبحُ خطأً تَبَماً لذلك.

 <sup>(</sup>١) الحديث: (مَا اسْنَفَادَ بَعْدَ تَقْوَىٰ اللهِ خَيْراً مِن امْرَأَةِ صَالِحَةِ، إِنْ نَظْرَ إِلَيْهَا سَرْتُهُ،
 وَإِنْ أَمْرَهُا أَطْاعَتُهُ، وَإِنْ عَابَ عَنْهَا حَفِظْتُهُ، وَإِنْ أَلْسَمْ عَلَيْهِا أَبْرَثُهُ رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

قد تحكُمُ المرأةُ على صورةِ ما، فتقول إن: هذه الصورة ليست جيدة، وقد تكون الصورة ليست جيّدة فعلاً، ولكن هل مجرَّد هذا الاتفاق دليلُ على صحة الحكم؟ إن حكمَ المرأةِ على الصورة جاء من ناحية العاطفة، كمعاطفة محبِّة الجمال وسلامة الذوق، ولكنها من ناحية المغقلِ يكون استنبطها للأحكام الضمنية قليلاً أو ضعيفاً، إذ يستطيع الرجلُ أن يستنبط أحكاماً أكثر وأدق، كقوله: الرَّسْمُ رَدِيءً، الظلُ خفيفٌ، لا تناسُبَ في الصُورةِ بين هذا اللَّون وذاك، إنَّ ما نراهُ في الطبيعة يخالِفُ ما نراه في هذه الصُورةِ؛ إلى غير ذلك من الأحكام المحتلفة التي يمكن ملاحظتها عند رؤية الصُورةِ.

والاستنباطُ الرَّاقِي نوعان: الاستنباطُ الاستقرائي، والاستنباط القياسي.

# الاستنباط الاستقرائي:

هو الطريق الطبيعي في التفكير، حيث يبتدى العقل بملاخظة الأمثِلة أولاً للوصول منها إلى القاعدة، ففيه يسيرُ العقلُ من المحسّ إلى المعقول، ومن الخاصُ إلى العام، ومن الجزئي إلى الكُلّي؛ فالحركة المعقول، ومن الخاصُ إلى العام، ومن الجزئي إلى الكُلّي؛ والحركة الفكرية فيه تصاعدية، وهو أحسن وسيلة للابتداع والاختراع، وهو بمثابة التركيب.

فالاستقراء يؤدِّي إلى وضع الحقائق والقواعد العامة وتحديدها، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالْشَلِكُ تُنَيِّنَتُ حَنِظْكُ لِلْغَنِّي بِمَا حَفِظْ اللَّهُ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٤٣] وقولِه: ﴿ يَكَائِنَا اللَّيْنَ اَمَنُوْا إِنَّنَا الْمَثَرُ وَالْفَيْسُ وَالْهَامُ وَالْفَيْشُ بِهِمُّ مِنْ عَلَى النَّبِطُنِ ﴾ [٥ سورة المائدة/ الآية: ٩٠]. وقولِه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْا فَانِ ۞﴾ [٥٥ سورة الرحمن/ الآية: ٢٦].

وعَقلُ الرجل يؤهِّلُهُ أكثر إلىٰ هذا النوع من التَّفْكِير، وقد وصف

العالم هيلموتز المخترع الكبير الطريقة التي بها كان يخترع فقال: إنَّهُ كان يزوَّدُ نَفْسَهُ في الصباح بكُلُ ما يستطيع حمله من المعلومات التي يمكنه جَمْعها عن المادة التي يبحث فيها، وبعد الظهر كان يخرج للتنزُّه والمشي. فمن غَيْرٍ أي مجهود يقوم به كانت هذه الحقائق والمعلومات المختلفة تنجَّمعُ لديه بشكلٍ جديد، وتوحي إليه بتفسيرات وحقائق جديدة لم يفكّر فيها هو أو غيره من قبل.

ومع ذلك فقد يعجز العالم البخائة عن رؤيةِ النتائج بوضوح، وقد لا يكون العالِمُ حاضِرَ البَدِيهة، فلا يستطيعُ أن يرى الحقائق التي تستدعيها الفروض.

هذا شأنُ بعض العلماء! فما بالك بالألاف من ناقِصي الرجولة ضعاف العقول، أدعياء التفكير، مِثَنْ تسْمُو المرأة الكاملة الأنوثة بغقلِها عنهم، وتفكّرُ أخسَنَ من تفكيرهم، وتحكم أحكاماً خيراً من أحكامهم، وتستنبط ما لا تصل إليه رؤوسهم الخربة الجوفاء؟!

والاستنباطُ الاستقرائي الحَسَنُ يقتضي عنايةً كثيرةً، وصبراً كثيراً في البحث، ودقَّة في التحليل، وعنايةً بالنتائج، ومعرفة الأمور الجوهرية من العَرْضِيّة، ويتطلّب كذلك قوةً مدرَّبةً على الملاحظة.

واختبارُ الحقائق وفَحْصُها فحصاً دقيقاً يقْتَضِي أَمْرَيْن:

١ ـ أن يكون هناك عددٌ كافٍ من الأمثلة والتجارب لفَخصِها.

 ٢ ـ التحليل الدقيق للبَحْثِ عن النتائج التي تلاحَظُ في أثناء التجربة.

والأمثِلَةُ التي تقدرُ عليها المرأة قليلةً وغيرُ كافية، مما يؤدّي إلى التسرُّعِ في النعميم واحتمال الخطأ في النتيجة، كما يحدُثُ حين تقولُ المرأة: (زوجي ظالم) مستنبطة ذلك من حالةٍ أو أكثر من الحالات التي حدثَّتْ لها وأَدْت إلى لَوْبِها وتوبيخها، ناسيةً مثلاً الذنب الذي أَتْقَهُ والإِهمالَ الذي الذي أَتْقَهُ والإِهمالَ الذي النَّالُ وَلَا رسولِ الله ﷺ: ﴿أَرِيتُ النَّارُ، فَإِذَا أَتُكُمُّرُ أَفِلْهَا النَّسَاءُ يَكُمُّرُنَ ". قيلَ: أَيْكُمُّرُنَ بِاللَّهِ؟ قالَ: "يَكُمُّرُنَ المَشِيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشِيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشِيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشْيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشْيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشْيرَ، وَيَكَمُّرُنَ المَشْيرَ، وَيَكَمُرُنَ المَشْيرَ، وَيَحْدُونَ المَشْيرَ، وَيَتْ مِثْكَ شَيْئاً، وَلَاتُ مِثْكَ شَيْئاً، وَلَاتُ مِثْكَ خَيْراً قَطُّهُ اللَّهُ مِنْكَ مَنْكَا، وَلَاتُ مِثْكَ خَيْراً قَطُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ الللِّلْمُل

## الاستنباط القياسي، والاستدلال:

والاستنباط القياسي بعكس الاستقرائي، فالثاني تكون الحركة الفكرية فيه تنازُلِية، إذ الفكرية فيه تنازُلِية، إذ يبتدى، فيه العقل بفَخصِ القواعد العامة وملاحظتها للتحقّق والتثبّت منها، لمعرفة إذا كانَتْ صواباً أو خطأً، وذلك باختبار الجزئيّاتِ التي تذخُلُ تحت القاعدة العامة. نفيه ينتقِلُ العقلُ من المغقُولِ إلى المُحَسُ، ومن الكلّي إلى الجزئي؛ فالحركة الفِكريّة فيه تنازُليّة، وهو بمثابة التحليل والبرهنة كاستنباط سقراط من القاعدة العامة التي وضعها، وهي قوله: (العلم فضيلة) أنّ (الشرير هو الجاهل، وأن الني وضعها، وهي قوله: (العلم فضيلة) أنّ (الشرير هو الجاهل، وأن من كليّا قان ﴿ كُلُّ مَنْ المنافِل ﴾ [٥٥ سورة الرحمن/ الآية: ٢٦] وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ العامة أنّ الرسول ﷺ يمون، وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّكَ مَيْتُ ﴾ [٣٩ سورة الزمر/ الآية: ٣٩] وأن الناس تموت وهو قوله: ﴿ وَأَيّتُم مَيْتُونَ ﴾ سورة الزمر/ الآية: ٣٠] وأن الناس تموت وهو قوله: ﴿ وَيَهُمُ مَيْتُونَ ﴾ [٣٩ سورة الزمر/ الآية: ٣٠].

هذا، والمرأة أقلُ قدرة على القياس من الرجل بوجْهِ عامٍّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

#### د ـ الاختلافات في التعليل:

والتّعليل، هو: عمليّة عقليّة يرادُ بها ذِكْرُ السَّبَ وربطُهُ بالمسبِّ، وضرح الأحكام الطبيعيّة وغيرها لتوضيحها أو تثبيتها، أو التحقّق منها والرجل يفوق المرأة نشبيّاً في قوّة التعليل، وينشأ هذا من قِلّة تجارُبها، أو لِخطتها في تشبيهاتها، أو لِسُوءِ فَهْيها لشَرَح الحوادث والأشياء التي تراها، وكثيراً ما تخطىء في تعليلها لتسرُعِها في الحكم لأقلُ مشابّهة، ولرغبتها في معرفة السبب فتعلُل تعليلاً غير صحيح.

ولقد حضَّنا اللَّهُ تعالَىٰ على النَّفْكِيرِ في مخلوقاته، وطَلَبَ منا محاولَة تعليلِ ما يَقَعُ تحتَ أَغَيْننا، ويحيطُ بِنَا من الأحكام الطبيعيّة، والمموجودات الكونِيّة. من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي غَلَقِ السَّمَنُوتِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالنَّلُكِ اللَّهِ اللَّيَ غَبْرِي فِي البَّتِرِ بِهَا يَنَعُمُ النَّاسَ وَمَا أَزُلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَلِ وَاللَّهِ اللَّهِ الأَرْضَ بَعَدَ مَرْعًا وَيَتَّ فِهَا مِن وَمَا أَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ السَّمَلُ وَيَتَّ فِهَا مِن السَّمَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

ومن أمثيلة التعليل ما يراد من السؤال الآتي: لِمَ أَرَى القَمَرَ يَبُدُو أحياناً صغيراً، وأحياناً كبيراً؟ وقد سأل الناسُ الرَّسُولَ ﷺ هذا السؤال، فأجابَهُم عنه بما يهمَهم مِنْهُ لعدم استعدادِهم لفَهْم علَّةِ ذلك؛ قال تعالى: ﴿يَتَكُونَكُ عَنِ ٱلْأُولَةِ قُلْ هِي مَوْقِتُ لِلتَّابِي وَٱلْمَعُ مِنْ مَنَ فِيكَ لِلتَّابِي وَٱلْمَعُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُولِ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْم

<sup>(1)</sup> ولا يخفى أنْ في هذه الآية الكريمة مثالاً عالياً يلفتُ نظرنا إلى وجوب الإجابة على كلّ سؤال بما يناسب عقلية السائل، فقد يسأل الولذُ الصغير أمّة: أين كنت؟ فتقول: في بطني. فيسألها: وكيف خرجتُ؟ وهنا يجب أن تراعى الحكمة معه في الإجابة بنائيبة مع مراعاة الأهب واللياقة. تقول الكائبة الإنكليزية "جورج إيليت": إذا ذكرت لطفلك البرهان على كل شيء جعلتُه وخشاً غربِّ الخِلْقة.

وحين نذكرُ أنْ قوَّةَ التعليل في الموأة أقلُّ من الرجل، فلَسْنا نعني بهذا طَبْعاً ألَّها لا تستطيع التعليلَ مطلقاً؛ فهنالك من المسائل الكثيرة التي شغلتِ العُلماء ولا تزال تشغلهم لتعليلها، كقول الفلاسفة: من أنا؟ وهل أنا مسير أم مخير؟... إلخ.

وهنالك كثيرٌ من ضِعافِ العقُول، لا يستطيعون تعليل البَدَهِبَات، كمن يُملُلون إعجاز القرآن وبلاغَته بكونيه سِخراً، أو شِغراً، أو قولَ كاهن؛ قال تعالى: ﴿ يَمُنُ أَلَمُ بِهَا يَسْتَمِعُنَ بِهِهِ إِذْ يَسْتَمُونَ إِلِيْكَ وَإِنْ مُمْ تَجَوَىٰ إِذْ يَعُولُ الطَّلِمِيْنَ إِن نَيْتِهُونَ إِلَا رَبُلاً مَسْحُورًا ﴿ الْعَلَيْنَ إِلَيْكَ وَإِنْ مُمْ تَجَوَلاً لَكَ لا و ١٤٥ ﴿ كَذَلِكُ مَتَكِيمُونَ سَبِيلاً ﴿ فَي الاسورة الإسراء / الآيتان: لا و ١٤٥ ﴿ كَذَلِكُ مَا أَنَ النِينَ مِن تَبْهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَارِرُ أَوْ مَتَوْنُ فَي وَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# هـ ـ الاختلافات في التفكير الراقي:

والرجلُ تفكيرُهُ من النوع الراقي، وأفكارُهُ أقربُ إلى الصواب لخبْرَتِهِ واطَّلاَعِهِ وتجارِبِه في الحياة. ولا يُمَدُّ الرجلُ رجلاً ذا عقل إلا إذا كان يفكُرُ فيما يقولُ وما يَقْعَلُ، محكُماً العقل والمنطق والتجربة، معتبداً على نفسِهِ في بحثه وتفكيره، حتى يَصِلَ إلى الحقيقةِ المنشودةِ، ولا يعارض في الاستعانة بتجارب غَيْرِه إنْ وُجدت، ويجمعُ الحقائق والملاحظات التي يمكن استخدامُها في تفكيره للوصول إلى غرضه.

والمرأة ـ ويشاركها في ذلك عَدَدٌ كبيرٌ من الذكور ـ تتغلُّبُ عليها

العاطِفَةُ في أفعالِها ومنافشاتها، فتنقادُ لها أكثر من انقيادها إلى التفكير، فتصغي إلى وجدانها أكثر من إصغائها إلى عقلها، ولا تَعْمَلُ بآراء غيرِها إلا إذا وافقتُ طباعَها ورغبانها وميولَها.

ويوجد بجانب هذا صنف آخَرُ من الذكور والإناث على حَدُ سواء، يعتمدون على غَيْرِهم في تفكيرهم وقلما يفكرُون بأنفسهم، ولكنهُم يفكُرون بأنفسهم، ولكنهُم يفكُرون بأنفسهم، ولكنهُم يفكُرون بأنفسهم من الآباء والأجداد والاساتذة، ويوافقونهم فيما يبدونه من الآباء ولا يكلفون أنفسهم بحثا أو تفكيراً، بل يقلدون غيرَهم في أفكارِهم تقليداً غير مضحوب بقخص أو تقبي أو تمضيص. ومثل هؤلاء الشربُ من الناس - ذكوراً وإناثاً - إذا لُقنوا خطأ أو شَراً فَلُوهُ بِهُولاء بقولاء بقولاء بقولاء بقولاء بقولاء بقولاء بقولاء بقولاء كلهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقولاء بقولاء كاللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقولاء بقوليه كاك عَبَا اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوليه اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوله اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوله المؤلوء المهم اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوله اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوله اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء بقوله اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء المؤلوء المؤلوء المؤلوء المؤلوء المؤلوء اللهم اللهُ تعالى عن مِثْلِ هؤلاء المؤلوء المؤل

وبذلك يقعون في شرّ أعمالهم، ولا ينفعهم بعد ذلك الاعتذارُ والنَّذَهُ. قال تعالى: ﴿ . . . وَلَوْ تَرَقَعُ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُونُكَ عِندُ رَبِيّمَ وَالشَّدِعُونُ مَوْفُونُكَ عِندُ رَبِيّمَ بَهِمُهُمُ إِنَّ بَعْنِي الْقَرْلُ يَكُولُ اللَّذِينَ اسْتُشْعِفُواْ اللَّذِينَ اسْتُكْمُواْ اللَّذِينَ اسْتُشْعِفُواْ اللَّيْنَ اسْتُكْمُواْ اللَّذِينَ اسْتُشْعِفُواْ اللَّذِينَ اسْتُكْمُواْ اللَّذِينَ اسْتُشْعِفُواْ الْخَيْنَ مَسَدَدَنكُوْ اللَّذِينَ السَّفُومُواْ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وفــولــه تــعــالــى: ﴿وَيَتَرَوُا يَهِ جَبِـمَا فَقَالَ الشَّمَعَـُتُوَا لِلَّذِينَ اَسَــَكُمُرُنَا إِنَّا كُنَا لَكُمُّ بَنَهَا فَهَلَ أَشُر مُمْمُونَ عَنَا مِن مَدَابِ اللّهِ مِن نَوْمُ قَالُوا لَوَ هَدَدِننَا اللّه لَمَدَيْنَاحُمُّ سَوَاهُ عَنْبَــنَا أَجْرِهُمَنَا أَمْ صَبْرَا مَا لَنَا مِن مَجــِمِي ۞ وَقَالَ الشّيطَانُ لَمَّا فَيْنِيَ ٱلأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَىٰهُمْ وَقَدْ النَّقِ وَوَقَدْتُكُو فَأَنْلَتُنْكُمْ وَا كَانَ لِن عَتِيكُمْ بِن شُلْطَيْنِ إِلَّا أَن مَعْوَثُمُ فَاسْتَجَمَّدُ لِيَّ فَلَا تَلْمُونِي وَلُومُواْ أَنْشَسَكُمْ مَا أَنَا بِمُمْنِيضٌمْ وَمَا أَنْدُ بِشَنْجِئُ إِنِّ كَنْتُرَا فِي النَّالِينَ لَهُمْ عَلَنُكُ أَلِيدٌ ∰ ﴾ [18 سورة إبراهيم/ الآينان: ٢١ و ٢٢].

وعامَّةُ الناس وأغلَبُهم من هذا الضَّرْبِ وهذا النوع من التفكير. وإذا وَقَعَ مَنْ لهم هذه الصفة من التقليد تحت تأثير الصالحين من الأساتذة والزعماء والقادة المصلحين، صَلحوا ونجوا.

وهناك صَرْبُ آخَرُ من الناس - ذكوراً وإناثاً - يضينُ عَقَلُهم، فيفكرون بالتُفْسِهم، ولكنهم لا يقبلون آراه غيرهم مطلقاً. والإسلام لا يقبل هذا الضَرْبُ من الناس، فمبدؤه الشورى. قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: ﴿وَتَاوِنَكُمْ فِي ٱلنَّمْ ﴾ [٣ سورة آل عمران/ الآية: ١٥٩] وقال عن المسلمين: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْتُهُم ﴾ [٤٦] سورة الشورىٰ/ الآية: ٨٨].

#### الاختلافات النفسية

وسنتكلَّم هُنَا عن الاختلافات النَّفْسِيَة بين الرجل والمرأة؛ كالوجدان، والإحساس، والانفعالات، والعواطف. وسنتناوَلُ كلَّ واحدةٍ، ولو أنَّها تَتْصِلُ جميعاً بِبَعْضِ اتصالاً وثيقاً، وترتبط ببعضها ربطاً محكماً.

## أ ـ الاختلاف في الوجدان والإحساس:

وللوجدان أهميَّةً كُبْرَى، إذْ إنَّهُ هو المُسَيْطِرُ على السلوك الإنساني، فهو يُبَيْنُ لنا الفُرقُ بين سلوكِ المرأة وسلوك الرَّجُل.

ويمكن تعريفُ الوجدان بأنَّه الشعور باللذَّةِ أو الألَم؛ فالسُّرورُ

والراحة، والرضا والتفاول، حالات وجدانية تدخُلُ تحت اللّذَةِ والحزنِ والمَمْلَقِ والحزنِ والمَمْلَقِ والسخط والتشاؤم تدخل تحت الألم. وللوجدان علاقة بالإحساس، ويظهر هذا من قولك: إن هذه الصورة سازة، وذلك الطعام لذيذ، وتلك الراتحة ذكية أو كريهة؛ ولكنك يمكنك التفرقة بين الوجدان والإحساس، فترى أنّك إذا تناولت جزءاً صغيراً من طعام شهي شعرت بشيء من اللذة، وإذا تناولت كميّة أكبر زاد شعورُكَ باللذة. وكذلك ترى شعورُكَ بالسرور يختلف باختلاف روائع الأشياء، فالسرور بشم الورد يختلف مثلاً عن السرور بشم المُلُل، بل نرى أنه كلما طال إحساسك بالأشياء السارة زاد سرورك حتى يبلغ أقصاه، ثم يأخذُ في النقصان حتى يزولَ وهكذا، فموضِعُ الإحساس هو:

الإزدراء: ويحتوي على الغضب والاشمئزاز، وقد يضاف إليهما الأَنَّقَة والاعتزاز بالنفس.

المَقْت أو الفَرَع: ويحتوي على الخوف والاشمئزاز، وذلك كما يحصل عند رؤية بعض الحيوانات، كالفيران والصراصير والخنافس.

الإعجاب: ويحتوي على الاستغراب واستصغار النفس، ولذلك تعجب المرأة بالزُجُل لشعورِها بضَغفِها أمامه، كما يعجب الضعيفُ بالقوي، وكما تعجب الأمَّةُ المحكومة بالأمَّم الحاكِمة، وكما يعجبُ بَعْضُ الشرقين بالأجْنَيِة يتزوُجها إعجاباً بعنصرها الأوروبي.

البَهْتُ أَو الدَّهَشُ: ويتكوّن من الإعجاب والخوف.

التوبيخ: ويتكوّن من الشفقة والغضب.

الإكبار والإجلال: ويتكون من الإقرار بالجميل والبُهُت.

الإقرار بالجميل: ويتكوّن من انجذاب قلبي نحو صانع المعروف واستصغار النفس. العطف والرأفة: ويتكون من الشفقة والمواساة، أي: المشاركة في الضيق والألم.

إلى غير ذلك من الانفعالات التي يظهر أثرها واضحاً في المرأة أكثر من الرجل.

#### ب \_ الاختلاف في الانفعالات المشتقة:

والانفعالات المشتقة كغيرها من الانفعالات، ولكنها تظهر أثناء سير نزعة من النزعات، أو مَيْل من الميول القوية في طريقها، وهي أوضحُ وأشدُ في المرأة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

1 - انفعالات الرغبة المتنظرة: كالثقة، والأمل، والقلق، واليأس، والقلق، واليأس، والقنوط؛ ويمكن توضيع ذلك، بأن نفرض امرأة غنية مالت إلى فرد ميلاً شديداً، وأظهرت له هذا المنيل، فطبح في مالها، فطلب زواجها، وهو يخفي عنها نواياه، متملقاً لها ممثلاً لها دَوْرَ المحب، فشعرت بيقة في تُفْسِها فنزوَّجَتْهُ، فسرعان ما يظهرُ بمظهره الحقيقي، فيأخذ في التبذير في أموالها، ومع ذلك لا تَيْأسُ منه، بل يكون لَدْيها أمل في نجاح حياتها الزوجيّة، ويمتزج تبذيره بمصاحبة بَغض النساء، فيعتريها الملّقى، وينصرف عنها، فيتحوّل القلق إلى يأس، ثم يطلقها بعد أخذٍ مالها، فيتحوّل اليأس حينئذ إلى قنوط. وشعور المرأة في مثل هذه الأمور أشد من شعور الرجل.

٧ ـ انفعالات الرخبة الماضية: وهذه كالنّدَم، وتوبيخ الضمير، والأسف أو الحزن، والحقد؛ فالمرأة حينَ يُطَلِّقُهَا زوجُها لسوء أخلاقها، تشعر بالندم، وتدرك تقصيرها معه، وسوء عملها، فيوبّخها ضميرها، فترجع متقربة إليه، ليراها، فيابئ، فتشعر بالأسف أو الحزن، ويتزوّجُ غيرَها، فيملكها الحقد، إلى غير ذلك.

وأما الرجل بما له من العقل، يمكنه أن يسيطر على انفعالاته، وسنبين فيما بَعْدُ، كيف يمكن الإنسان أن يضبطَ انفعالاته إذا اتَّبَعَ تعاليم القرآن الكريم، وسار على تعاليم الإسلام، وسترى حيتنذِ أنَّ استعدادات الرجل في ذلك أقوىٰ من استعدادات المرأة.

## ج - الاختلاف في الحالة المزاجية:

والحالة المزاجيّة هي الحالة الَّتي تلي الانفعال بعد زوال المؤثّر له. وتجد انفعالَ المرأة سريعَ الظهور، سريعَ الخمود والزوال، فهي تغضبُ منك بسرعة الأدنى سب، ويزولُ غَضَيها كذلك بأوها سَيَ، وأقلّ المؤثِّرات يُبْكيها، وأقلّها كذلك يُضحِكُها، وذلك لأنَّها ينقصها التفكيرُ والرُّويَّة، وضبط النفس؛ فهي تخضَّعُ لتجاربها الحِسَّيَّة الوقْتِيَّة، المرتبطة ببيئتها الحاضرة، لا للفكر، والنظر في المستقبل، ولذلك كانت حالَتُها المِزاجية سريعة الزوالِ كذلك، ولكن بالرَّغْم من ذلك قد تطول الحالة المِزاجية في المرأةِ، لِكَبْتِها الانفعال، وعدم تمكُّنها من إظهاره في بَعْض الأحيان إذا أغْضَبَها زَوْجُها مثلاً، وهي تخشى بأسَّهُ وتهابُ بطشَه، ولم تجد الفرصة لإظهار غَضَبها حقيقةً، فقد تَنْزَوي بعد خروج زَوْجِها وتأخُذُ في البكاء، ولكنَّها إذا لم تَسْتَطِعُ ذلك، ومَنعَتْهَا الظروفُ من إظهار حالَتِها، انتقلَ انفعالُها إلى اللاشعور، وظهرتْ آثارُه من حِين إلى آخرَ في الشعور بصورَةِ حالَةٍ مِزَاجِيَّة عَرَضِيَّة، أو مستمرة، ولعلَ كيدَ المرأة يأتي من هذا الطريق، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدُّكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [١٢ سورة يوسف/ الآية: ٢٨].

# د ـ الاختلاف في العواطف:

والعاطفة هي مجموعة منظّمة من الانفعالات، تنجمّع حولَ معنىٰ شيء من الأشياء، والمرأة عاطفيّةٌ أكثر من الرجل، وتكادُ تكون أسيرةً عواطفها إلى حَدُّ بعيدٍ، ويقولُ صلواتُ الله وسلامه عليه: «اخملُوا النَّسَاء مَلَىٰ أَهْوَائِهِنَ"<sup>(۱)</sup>، وإذا اعتبرنا تقسيمَ العواطف إلى حسَّيَّة ومعنوية، نوى تضارباً في نفس الإنسان بين هذَّيْن النوَّعَيْن من العواطف، مع ميل العاطفة الأولى إلىٰ التغلّب على العاطفة الثانية.

وفي المرأة يكون تغلّب العواطف الحسُيِّة على المعنوية أشدّ منها في الرجل، فتغلب عاطفة المحبّة لفَرْدٍ ما مثلاً، عاطفة محبة الحقّ عندها، فتقف في صَفٌ المحبوب، ولو كان على ضلال.

وشدَّةُ عاطِفَتها الحسْية، هي التي تدَّعُوها إلى التمسُّكِ أكثر بمحبَّة الأم، والأب، والزوج، والبيت، والمدرسة، أو البلدة التي تعيش فيها، والأطفال، والمستشفيات، إلى غير ذلك من المتعلَّقات الحسَّيَّة الخاصة والعامة.

وأمّا العواطِفُ المعنويَّة، فهي أقوى في الزّجُلِ لاحتياجها إلى قوة الخيال، والقُذْرَةِ على التفكير، وانتزاع المعاني العامة من المُثُلِ الخاصة، والتجارب الجزئية، فتعمّ عنده عاطفة حبّ الجمال مثلاً، والشرف، والحرية، وتقديس الحق، والعدل، والإخلاص.

وترجع قوة العاطفة في المرأة إلى زيادة حساسيَّتِها، ودِقَّة هذه الحساسية، فهي أشدّ تأثراً بالأعمال الحسنة، والأقوال الطيبة، وأقوىٰ شعوراً بالحبّ والبغض والكراهية.

وهكذا نرى أن المرأة تمتازُ بنؤع خاصٌ من العواطف، وكذلك الرُجُلُ له ضَرْبٌ خاص منها يفوق فيه المرأة، ويرجع ذلك لأنَّ للتُزكيب الجسماني لكل من الجسيْن، ولأفكارهما، ولمبادثهما،

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي عن عبد الله بن عمر.

وللمثل العليا الَّتي تتعلَّق بكلِّ منهما، الآثار الفعّالة في عواطف كلَّ فريق، ولنضرب لذلك أمثلةً بعض العواطف، كالعاطفة الذاتية، والعاطفة الفكرية والخلقية.

#### ١ ـ العاطفة الذاتية:

فالرَّجُلُ والمرأة يشتركان مثلاً في عاطفة حُبِ النَّفسِ، ولكن مظاهِر هذه العاطفة تجدُ مجالَها الحقيقيّ عند الرَّجُلِ، لأنَّ الطرق الَّتي توسِلُه إليها ممهدة عنده، كمحبَّة الحركة التي ترتبط بالناحية النزوعية العملية من نواحي العقل، أو بالنَّفسِ الفعّالة التي تحاول أن تظهر مواهبها، وتخرجها من عالم القوة إلى عالم الفعل، كمحبَّة الحرية التي تشمر ثمرتها عند الرَّجل، لأنَّ استعداداته تؤهّله لحريَّة التصرُفِ فيما يسعى إليه، وكمحبَّة السيطرة التي تكمل فيه حين يشعر بمواهبه الخاصة التي تجعله أهلاً لأن يسيطر على الجنس المقابل، بالقوّتين الجنسمانية، والمعالية على الغير على وجهِ عامً.

ولا يغيبُ عن البال أنَّ البناد مظهرَ من مظاهر حُبُ النفس، وأثرَ من آثارِه؛ والرجلُ الحقيقي لا يسيطر عليه هذا المظهر، ولكن المرأة قد تتُجهُ عاطِفَتُها إلى العناد والمشاكَسة، لِشُعورِها بسلطان الرجل، وسَيْطَرَتِهِ عليها، وقد تشغرُ بهذا المَيْل عند توبيخ زَوْجِها لها مثلاً، ويتجدُّدُ في نفسِها هذا الشُعور بالضَّغف، وهي في الغالب لا تنغلبُ على زَوْجِها، فيلازِمُها الغَضَبُ ولو بحالةِ لا شعورية، فيحدثُ في نَفْسِها من حين إلى آخرِ ميلٌ للمعاداة والمشاكَسةِ.

## ٢ \_ العاطفة الفِخرية:

والعاطفة الفكريَّة توجَدُ كذلك عند الجنْسَيْن، إلا أنَّها أقوىٰ عند

الرُجُلِ، وذلك الاشتمالها على محبَّة العِلْم، تلك المحبة التي تَجِدُ في عَقْلِهِ استعداداً لِإظهار آثارِ المغرِفَة، والتي تدَفَّمُهُ إلى انتهاجِهِ منهاجه الخاص في الحياة، وكذلك محبّة الحقّ، التي تحتاجُ في تربيتها بجانب تأثير البيئة، ومعرفة تاريخ الأبطال إلى كَثْرَة الاضطلاع، والبحث، والنقد، وغزارة المعلومات، والدقّة في الدُّرْسِ، وهو ما لا يجد مجالاً كاملاً عند المرأة، ولا أثراً بارزاً في حياتها العمليّة، إذا أصفنا إلى ذلك الاستعداد العقلى، وضرورة إعمال الفكر.

## ٣ \_ العاطفة الخُلُقية:

والعاطفة الخُلْقية هي صفة نفسية وجدانية ثابتة، يَنْشَأُ عنها استحسان أعمال، واستقباح أخرى، نعملها أو يعملها غيرنا، وتحملنا على اتباع الحَسْنِ والحث عليه، وتجنّب القبيح، والنهي عنه، وهي مرتبطة بالسُلوك الخلقي الذي يمكن الحكم عليه بالحُسْن أو القبّع.

والرجل تمكنه مؤهّلاته واستعداداته إلى اكتسابِ هذه العاطِفَةِ بصورة أتم وأكمل، لحبّه للتعلّم، ولاستعداده الآتيفاء أثر الأنبياء والرسل عليهم السلام، والاقتداء بِهم، ولسهولة فَهْجِه لِمعاني الحُسْنِ والقُبْحِ، ولاتساع دائرة تجاربِه الشخصية التي تَذعُو إلى أنساع معلوماتِه، ولدراسته للتاريخ، ولتمكنه من الاندماج بين الأرساطِ المختلفة، وإدراك مشارِبِهم، ومعرفة مبادِئهم، حتى تتكون له فكرة خاصّة عن الحُسْنِ والقُبْح، مقتدياً بمثلِه الأعلى في ذلك رسولِ الله ﷺ، فيشمر من نفسه باستحسان الأعمال الطيّبة، واستقباح الأعمال الرّذيلة، حتى يصبح عضواً عامِلاً في الهيئة الاجتماعية، ويمكِنُه أن يُصْدِرَ أحكاماً خلقيةً على المختمع.

وتؤهّل هذه العاطفة الرجلَ أن يصبح فيلسوفاً، وقد يصلُ إلى

الدُّرَجَةِ العليا، فيُضدِرُ أحكاماً خلقيةً مبنيةً على أساسِ علميُ صحيحٍ، ضد مجتمعه الخلقي، مما يعتبر مثلاً أعلى له، الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، الذين نهضوا له بالمجتمع الإنساني وميَّرُوا فيه الحق من الباطل، وقال تعالى: ﴿وَقُلْ جَلَةَ الْحَقُّ وَرَعَقَ ٱلْبَطِلَّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ رَهُونًا ﷺ [17] سورة الإسراء/ الآية: 1.1].

ولقد قدَّمْنا كيف أن العواطِفَ الحسِّيَّةَ في العرأة، تفوقُ العواطِفَ المعنوية، وأما في الرَّجُلِ، فتجدُ العاطفة الخلقيَّة تتغلَّبُ على غَيْرِها من العواطف التي قد تعارضها، كعاطِفَةِ محبَّةِ الأب والأم أو الأقارب أو الأصدقاء.

ورَجُلُ العاطفة الخلقية المتينة، هو الذي يقولُ للمُصِيب: أنت مصيبُ ولو كان أعدىٰ أعدائه، وللمخطىء: أنت مخطىء، ولو كان أباه أو أخاه. قــال تــعــالـــى: ﴿ . . . وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَقَدِلُواْ وَلَوْ كَانَّ دَا قُرْنٌ وَيُهَلِمُ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِدِ لَتَلَكُّو تَذَكَّرُونَ ﴾ [٦ الأنعام/ الآية: ١٥٣].

## هـ ـ الاختلاف في الإرادة:

والإرادة اتّجاه النّفْسِ لعَمَلِ مَا، والمظهرُ الخارجيّ لهذا الاتجاه يُسمَّى عملاً إرادياً، والانّجاه يكون دائماً مسبوقاً برغبات، وميول متضاربة يتغلّبُ أحدُهما بعد التفكّر والتروّي والتدبّر.

والمرأة بطبيعة تركيبها الجسماني أو العقلي، أقل تجارباً وحنكة من الرجل، وأقصر نظراً إلى المستقبل، وتبصّراً في العواقب، ولذلك فإرادتها خاضعة لوجدانها أكثر من أن تكون خاضعة لفِكْرَتها ورَوِيَتِها، ولذا تراها تُنْدَفِعُ إلى الأعمال بدافع الرغبة والحاجة الوقْتِية، فالذي تريدُه وتقْدِمُ عليه هو الذي ترغبه وتشتهيه. وطبيعة تركيب المرأة يَجْمَلُها كذلك عرضةً للشَّعورِ بالتَّعبِ بعد بذل قليلٍ من المجهود في عَمَلِ واحد، ولهذا تنقصها القدرةُ على المثابرة في العمل، ويعوزها ضبط النفس، والانتباه إلى الشيء الواحد مدةً طوبلةً.

وإنّنا نستطيعُ أنْ نقرُرُ أنْ نوعَ الإِرادة التي تَتْصِفُ بها المرأة، هي الإرادة الطائشة، إذْ إنْها لا تفكُرُ تماماً في العواقب، لاأنها أقلَ قدرة على التروي، وموازنة بعض الميول بالبعض الآخر، ولا تنظر إلى المستقبل نظرة جدّيّة، مشترشدة بالتجارب، مستمينة بالذكاء والفطنة.

وأمًا نَوْعُ إرادة الرجل، فهي الإرادة الحازِمة القويّة، التي بها ينفذ ما يقضي به التفكير والترُوي في حينه<sup>(۱)</sup>.

# و ـ الاختلاف في الطبع:

والطُّنِعُ هو الطريقة التي تتبعها النزعات النفسية في سيرها نحو الأغراض التي ترمي إليها. والمرأة على وجو عام ذات طُبع حساس، الاغراض التي ترمي إليها. والمرأة على وجو عام ذات الفَرح، والجزل عند النجاح، ولو قلت قيمته، دائمة الفرح والسرور، متفائلة بالمستقبل، وتبدو عليها إمارات الألم عند الشعور بالخيبة أو الخوف من الإخفاق في المستقبل. ويسمّى هذا النوع من الطُبع بالزَّبَقي، لسرعة تأثّر هذه في المستقبل. ويسمّى هذا النوع من الطُبع بالزَّبَقي، لسرعة تأثّر هذه

<sup>(</sup>١) وسواة الرُجُلُ أو العراة إذا التُصنف أحدُهما بالإرادة الجابحة أو المعتقلة، فهو مريضُ النفس، ويجب علاجه. وأنّ صاجبَ الإرادة الجامحة: ولو أنّه ينذفغ إلى العمل مع شيء من التروي، إلا أنه لا يلبث أن ينتقل إلى عمل آخر، قبل أن يتم عمله الأول فهو ضعيف الإرادة، عاجزٌ عن ضَبَطِ النفس؛ وأما صاجبُ الإرادة المعتقلة: فهو المتروي الضعيف الذي يأتي عند مرتبة الموازنة بين الميول، ويقف متردداً أو قد يصل بعد فوات الوقت.

المادة بدرجة الحرارة؛ وهي تقدم على الشيء بدون أن تسبر غورَهُ وتعرف خباياه، ولا تستقرَ على حالٍ من القلق، وإذا بدأتُ في عَمَلٍ ينْدُرُ أن تستمر فيه، ويمكنك أن تصفها بالإقدام غير العادي، أو البطء الذي يفوّتُ الفرصة والتقلّب مع قوّة التأثُّر الوجداني.

وأمّا الرجل، فهو في الغالب يُقْدِمُ على العمل كذلك، ولكن بعد الاسترشاد بالعقل، والتجارب، ويستمرُّ في عَمَلِهِ حتَّىٰ النهاية، ومن الناحية الوجدانية محايد أو معتدل.

## ز ـ الاختلاف في المِزاج:

وأمّا مِنْ ناحِيَةِ العِزاج، فنرى أن نسلُم مبدئياً بالتجارب التي قام بها بلدوين وفوييه وغيرهما وهو أنَّ معظم البّنات مزاجُهُنَ من النَّوْع الحَرَكي، وأن مُعْظَم البنين من النوع الإحساسي، وأنَّ أغلب الرجال من النوع الحركي، وأغلب النساء من النوع الإحساسي.

نحنُ نسلم بهذا مبدئياً، إذا ذكرنا أنَّ الحركي هو الذي يلبي نداء كل مؤثر خارجي بسرعة، وينفَّذ ما يراه في الحال بشَرْطِ أن تكون التلبية على نداء العقل، والتنفيذ بسُرْعَةِ تأييد الفِكْر للوجهة الصحيحة مع الفارق طبعاً بين عقلية الصغار والكبار والرجل والمرأة.

والمرأة إحساسية إذا قلنا بتباطئها في العمل الذي يستدعي مجهوداً فكرياً قبل البدأ فيه.

وإلا، فالمرأة عَمَلِيّة أكثر منها فَلْسَفِيّة، بخلافِ الرجل، فهو يميل إلى النظر العقلي، ويجنح إلى التفلسف والتفكير في عواقب الأمور.

والرجل عملي إذا قلنا باستعداده الجسمي إلى الزَّعَامةِ، والقيادة، فالرجل يمدّ أشرّتُه بالآراء، ويحرّكها، ويوجّهها إلى ما فيه صلاحها، والمرأة بحذقها، ومثابرتها، وقوة إرادتها الخاصة بشؤون البَيْت، تنفذُ ما يرسمه لها الرجل، وتظهر قوَّة إرادَة العرأة واضحة في اعتنائها بأطفالها، وملاقاة الصعاب في سبيل المحافظة على عيالها؛ قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْهِنْكَ يَوْلِكُنِهِ إِلَى الْمَحْدُرُ لِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَهُنَا عَلَى وَفِصَلْلُمُ فِي عَلَيْقِ أَنِ الشَّحْدُ لِي لَوْلِيَلِيْكَ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عنائه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنائه اللهُ اللهُو

والرَّجلُ عمليٍّ إذا أردْنا بذلك عنايَّنَهُ بالحقائق الخارجية الواقعية أكثر من الخيال، وتغلبُ ميولُه العمليَّة على الميول الفلسفية الإدراكية.

والرجلُ عمليٍّ إذا عنينا بذلك عدم قَصْرِ جهوده على مصالحه الخاصة من ناحية أخرى، وأنه يشعُرُ بالنُّقَةِ في نَفْسِهِ فيما يَخْنَصُ بالمسائل الاجتماعية.

وهو بحسب ذلك يصلُحُ للأعمال التي تحتاج إلى نشاط دائم، كالتجارة والصناعات المختلفة، وقيادة الجيوش، وغيرها من الأعمال التي يساعِدُهُ جسمُهُ على الإتيان بها.

والرجُلُ تأمُّليُّ إذا نظرنا إليه من ناحية حركاته الدائمة المستمرة في القيام بالأبحاث العملية الفلسفية، وغيرها من الأعمال الفكرية، والكتابية.

فالمرأة عَمليَّة فيما يختصُ بالأُسْرَةِ، وتربية صغارها؛ وتأمليّة إذا تَظَرَّنا إلى شغفها بالخيالات، بحيث ترجحُ خيالاتها الحقائق الواقعية؛ وهي تأمُلية كذلك إذا رأينا اكتفاءها فيما وراء الأسرة، بأن تكون من النظارة لا من العامِلين الممثّلين، وأنها تميل إلى الهَرَبِ من تحمُّل المسؤوليات، ومن التجديد في النظم، والتغيير من القوانين. فالرجُلُ والمرأةُ كلاهما يجمع بين العِزاج العملي والتأمُّلي، بنِسَبِ خاصَّةِ، تتعلَّق بتركيبِهما الجسماني، وقواهما العقلية، وماهِيَّتِهِما التُفْسِيَة، وغايَّتِهما في المجتمع، بحيث يُكمُّلُ كلُّ منهما الآخر في كلُّ ما يَخْتَصُ بكِنِوتَهما.

#### خاتمة:

نستطيع ممّا تقدَّم في هذا المبْحَث، أن نَصِلَ إلى حقيقة لا مِراء فيها، وهي أنَّ الله تعالى خَلق الجنسَ البشري من نوعَيْن، يكمُّلُ أحدهما الآخر، وأن كلاً منهما يتَّجهُ في الحياة اتجاهاً يسير جنباً إلى جنب مع اتجاه الجنس المقابل، ليؤدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما الوظيفة التي تؤهُّلُه صفاته للقيام بها نحو المجتمع الإنساني، وليس ما قدَّمْناه تفضيل الرجل على المرأة، بل بيان حقيقةِ تكوينهما، وتوضيح الاستعدادات البدنية، والعقلية، والنفسية لكلِّ منهما، ولا شكِّ أنَّ رقيَّ الإنسانية الحقيقي لا يكون إلا بتوزيع الأعمال، وملاءمة كلُّ جنْس للوظيفة التي يقوم بتأدِيَتِها في هذه الحياة. فالرجلُ كما بيُّنًا مستَعِدٌ بطبيعَتِهِ وقواه الجسمية إلى الزعامة والقيادة، لقُدْرَتِهِ على التصرُّفِ عند المواقف الحَرجَةِ، وعلى الابتكار للخُروج من المآزق بسُرْعَةِ. وأما المرأةُ، فليس لها هذا الاستعداد، ولكنها تفوقُ الرَّجُلَ في الصَّبْر والجَلَدِ والقدرةِ على المقاومة والسُّرْعَةِ في التنفيذ. ولذلك كان الرجل أكثر استعداداً للتشريع والابتداع، والمرأة أكثر استعداداً للتنفيذ. ولما تمتازُ به المرأة من الصبر وقوة الوجدان والحنو والشفقة، تستطيع أن تكون أُمَّا وممرضةً، وسلوةً للرجل إذا حلَّت به النكبات، أو استولت عليه الهموم، فترى المرأة بذلك عَوْناً للرجل، وترى الرجلَ عَوْناً للمرأة كذلك.

ومِزاجُ المرأة أقربُ ما يكون إلى المِزاجِ الانفعالي، ويَشْتَدُ تأثُّرُها

بجمال الأشياء، وتناسُبُها مع بيئتها، وتقلّ عنايَتها بالأفكار المجرّدة، وإذا حاولت التعميم والوصولَ إلى قواعِدَ كَلْيَّةٍ، فإنَّها لا تعنى بالتحليل والتدقيق والبحث العميق، وهذا هو الشَّبَبُ ـ كما قدمنا ـ في أنَّها تميلُ إلى التسرُّع في الحكم والخطأ في التطبيق، كما أنَّ المرأة تَكْرُهُ التحليلَ المنطقي العميق الذي يصل به الرجل إلى القوانين العلمية الصحيحة.

والمرأة كذلك عمليَّة أكثر منها فلسفيَّة، وأما الرجل فيميلُ إلى النظر والتُفلُسُفِ والتدبِّر والتفكير في عواقب الأمور. وإذا رأى خَطراً مُخدقاً به تجنَّبه وهو هادئ الفِكر، وربّما ضَجر وغضب. ولكن المرأة تولول وتصيحُ، وقد يعتريها اضطرابُ يعوقها عن الترؤي والتفكير.

والرَجُلُ كذلك ينظر إلى بواطِنِ الأشياء وحقائقها، ولكن المرأة لا تنظر إلا إلى ظواهرها.

ونستطيع أن نقول: إذَّ المرأة تحمل لواء العاطفة، وأذَّ الرُّجُلَ يحمل لواء العقل. فإذا الجُتَمَعُ الرجلُ والمرأة، تمكَّنا من السير في مضمار الحياة بقَدَمِ ثابِنَةِ، واستطاعا أنْ يتعاونا لتذليل عقبات الحياة، ومن هنا تتكونُ العائلة التي تُعَدُّ نواة المجتمع، وتعتبر دعامة من دعائمه.

ولا بُدَ أَن نُنبَّهَ هنا أَنَّ العائلة الصالحة لا يمكن أن تتكون من عضوين مريضَين، ولا ينتفع بها المجتمع إذا كان أحد طرقيها مصاباً بشذوذ جسمي، أو خُلقي، أو نفسي؛ ولذلك دعا الدين إلى الزواج الصالح، ووَضَعَ الأسس المتينة التي يجب أن تقام عليها الأسرة، كما سنبين في هذا الكتاب وأرى أن أوضح في المبحث القادم، أهم الأمراض المنتشرة بين الناس، والتي يشترط إنقاؤها عند القدوم على الزواج.

# المبحث الثاني الشواذ من الجنسين

#### مقدمة:

وبَدهي أنني في العبحث السابق، لم أعنِ الشواذ من الجنسين، 
سواء كان هذا الشذوذ ناشئاً عن أمراض جسمية، أو آفات عقلية، أو 
علل نفسية وأخلاقية. وقد يصابُ المرء بِعِلْةٍ من هذه العلل، فيغدو غَيْرَ 
كفّ لِلزواج، بل قد تدنيه الآفة من مرتبة الحيوان، والله تعالى يقول: 
﴿لَقَدْ عَلْقَا ٱلْإِسْنَ فِي أَحْتَى تَقْيِعٍ ﴿ فَلَ رَدَتُكُ أَسْفَلَ سَنِلِينَ ﴿ ﴾ [90] 
سورة التين/ الآيتان: ٤ و ٥] وأرى أن أتوسع بعض التوسع في بيان 
أكثر هذه الآفات انتشاراً بين الناس، خاصةً ما يتعلن بالأمراض النفسية 
الجنسية التي لها علاقة وثيقة بالزواج، والتي تغمض وتخفىٰ عن فراسة 
الكثيرين من طالبي الزواج والمتزوجين.

#### الشذوذ العضوي

فمن الناس من يرث أمراضاً جسمية، أو تشوهات خَلقية، أو يصاب بِملِّلِ بدنية قد تدعه غير صالح للزواج: كالكساح، والسل، والزهري الوراثي، وغيرها مما سيأتي بيانه في مبحث تحسين النسل، وأرى أن أضرب هنا مثلاً لَبَعْضِ الأمراض الأشد تشويهاً للبدن.

#### ١ \_ مرض الغدة الدرقية:

فمرض الغدة الدرقية، يدع الذكور والإناث الذين تجاوزوا سن الحلم، وهم صغيري الأجسام، فاقدي النمو الطبيعي، فقد لا يتجاوز طول الشاب في سن الثلاثين، سبعين سنتمتراً، مع مشابهة شكله لشكل الأطفال.

#### ٢ \_ مرض العمالقة:

ومرض العمالقة، يسببه نشاط غير طبيعي في الجزء الأمامي من الغدة النخامية.

## ٣ \_ مرض الأقزام:

وضعف إفراز الجزء الأمامي من الغدة النخامية، يسبب مرض الأقزام.

#### ٤ \_ مرض السمن:

وضعف إفراز القسم الخلفي من الغدة النخامية، يسبب مرض السمن، فيعطي المريض به مظهر النساء.

ولعل في مثل هذا ما رواه الواحدي في أسباب النزول أن النبي على أسباب النزول أن النبي على قال لبعض أحبار اليهود: «أَنْشُدُكُ اللَّهَ! أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ في النُّوْرَاءَ، أَنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْحَبْرُ السَّهِينَ!» فاغتاظ ذلك الحَبْرُ، وقال: ﴿مَا أَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَثَرِ مِن مَتَنَرُ ﴾ [٦ سورة الأنعام/ الآية: [٩] فأنزل الله الآية.

وروى أحمد والحاكم بإسنادٍ جَيْدٍ، عن عبدة الجُشَمي، قال: رأى رسولُ الله ﷺ رجلاً سَمِيناً، فأؤمَأ بأضبعه إلى بَطْنِهِ، وقال: الَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْراً لَكَ. وقال مالك بن دينار: ممَّا وجَدْنَاهُ في كُتُبِ الحكمة السابقة: إنَّ الله يغض الحر السَّمين<sup>(١)</sup>.

#### ه \_ الخصيان:

ويسبب شذوذاً عضوياً في الرجل كذلك خَصْيَهُ في طفولَنِهِ، فلا ينمو شَعْرُ بَدَنِهِ
أو لحييهِ، ويرقَ صوته، ويشذُ قوامُهُ عن قوام الرجال. وقدذكر الله تعالى أنْ
عملية الخصي هذه من وحي الشيطان، فقال: ﴿ إِن يَدَعُوبَ بِن دُونِهِ إِلَّا إِنْتَكَ
وَإِن يَدَعُوبَ إِلَّا شَيَطَكَا تَرِيدًا ﴿ اللهِ لَعَيْمُ اللهُ وَقَالَ لَأَخَدُنَ مِنْ عِبَادِكَ نَهِيبًا
مَرْوَضًا ﴿ وَ لَأُصِلَقُهُم وَلَأَمُيْنَكُم وَلَامُرَتُهُم قَلْبَيْحِنْ وَالْكَانِ اللَّهُ عَلَالَ الْأَعْدِه وَلَامُرَبُهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

#### الشذوذ العقلى

ومن الشذوذ العقلي: العَتَهُ، والعَبَط، والهذيان، والملاخوليًا، والجنون، وسائر أنواع الأمراض العقلية.

# الشذوذ النفسي الخُلُقي

ومن الناس من هو مصاب بأمراض نفسية خُلُقيَة، كالزناة<sup>(۲)</sup>، وشاربي الخمور<sup>(۲)</sup>، والجهلة، والكذّابيين، والمنَّافقين، والنَّمَّامين<sup>(1)</sup>، والفاسقين على وجُهِ عامً.

 <sup>(</sup>١) ومثله ما رواه البهقي عن كعب الخبر، قال: مما أنزله الله في الكتب السابقة:
 (إنَّ اللهُ يَبْضُ الخبر السُعِينِ).

 <sup>(</sup>٣) رَاجع الأمراض الجسمية والنفسية التي يسببها الزنا في المبحثين الرابع والخامس
 من مؤلفنا «القرآن والطب» الصفحات: ٨٦ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث الخمر في مؤلفنا "القرآن والطب" الصفحات: ١٢٠ ـ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿وَلاَ قُلِعَ أَكُلُ خَلَانِ مُعِينِ ﴿ مَنَانِ شَتَّلَمَ يَئِينِ ﴿ قَالَعِ لِلْتَمْ مُعْتَدِ
 أيبي ﴿ عُلُلِ بَعْدُ ذَلِكَ زَبِيرٍ ﴾ [74 سورة الفلم/ الآيات: ١٠٠ ـ ١٣].

ولقد وصَغ الإسلامُ القواعِدَ الثابتة التي تكفُّلُ لمتِّعِيها عدم الوقوع منل هذه الأمراض النفسِية (١٠)، وبيَّن الوسائل الصحيحة التي تعالج بها النقائص الخلقية، وقال جَلْ شأنه: ﴿وَنُنَزِّلُ بِنَ ٱلْفُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَاهُ وَرَحُمُّةٌ لِلْمُؤْمِينَ لِكَ بَيْدُ الظَّلِينِ إِلَّا حَسَالًا ﴿ ١٧١ سورة الإسراء/ الآية: ٨٢] وسيأتي بيان ذلك في مبحث حماية الأسرة، فترى الدين وقد أرشد إلى الطريق الذي يوصل إلى الكمالات الإنسانية، ويحرر المرء من عوامل الضعف والفساد.

قىال تىعىالىم: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاقَيِمُوهُ وَلَا تَلَيْمُوا اَلشُهُلَ فَنَفَزَقَ بِكُمْ مَن سَيِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّنكُمْ بِهِ. لَتَلَّكُمْ تَلَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الأنعام/ الآية: ١٥٣].

فَشْهُوَةُ الزَّنَا مَئلاً مَرَضٌ، ويفسُر ذلك قوله عز وجل: ﴿يَنِيَّـَةُ النَّبِيَّ لَسَّئُنَّ كَأَخَدِ مِّنَ اللِّسَآةِ إِنِ الْقَيْئُقُ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقَرْلِ فَطَمْتُمَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ. مَرَشٌ وَقُلْنَ فَوْلَا تَمْرُونَا ﷺ (٣٠ [٣٣ سورة الأحزاب/ الآية: ٣٢].

والجهلُ كذلك مَرَضٌ، كما جاء في قولِ رسولِ الله ﷺ في الذين أفتوا بالجهل، فهلك المستفتي بفتواهم "قَتْلُوهُ، قَتْلَهُمُ اللَّهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّ شِفَاءَ الْجِيِّ السُّوَالُ<sup>مْ(؟)</sup>.

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿قَلْ إِنَّا عَمْمَ رَيْ الْفَرْيَكِينَ مَا ظَهَرَ مِنْ رَبًّا رَبَّلَ وَالْوَهُمْ وَالْبَقْ مِيْرَ النَّبَقِ
 رَانَ نُشْرِكُواْ وَالنَّهِ مَا لَا نَبْتُولَ فِي مِدْ سُلَطَكًا وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَشْتُونَ ﴿إِنَّ لِهِ مُسْلَطًا وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَشْتُونَ ﴿إِنَّهُ إِلَيْنَ مِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْنَ إِلَيْنَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا الللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّاع

<sup>(</sup>٢) فهذا مرض نفسي. وفي العرض الجسدي يقول تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيشًا أَوْ عَلَى سَعْمِ قَبِيلًا مِنْ الْمَن عَلَى اللهُ يَعِظُمُ الْلِمْسَةِ وَلَا لَهُ يَعِظُمُ الْلَمْسَ فَلَا لَكُ يَعِظُمُ الْلَمْسَ كَذَلك في قوله تعالى: (٢ سورة البقرة الآية: ١٨٥) وذكر مرض النفس كذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ يَمُنا نَكُلُ ﴾ [٧٤ سورة السمدشر/ الآية: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري.

والىجْبِنُ مرضٌ، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوَلا نُبِّلَتَ اللَّذِينَ فَ فَكُوبِمِم سُورَةٌ ۚ فَإِنَّا لَهُ الْفِتَالُ زَلَيْنَ الَّذِينَ فِي فُلُوبِمِم سُورَةٌ ۚ فَإِلَى الْفَلِينَ فِي الْفِينَ فِي الْفَلِينَ فِي الْفَرْقِ ﴾ [٤٧] ســـــورة محمد/ الآدة: ٢٠].

والنّفاق مرض، والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَ بَثُولُ ٱلْنَّنَيْقُونَ وَالَّذِينَ فِي اللّهِ مَرْضٌ مَّا وَيَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلّا غُرُولًا ۞﴾ [٣٣ ســورة الاحــزاب/ الآية: ١٢]. ويقول: ﴿أَمَ حَسِبَ الّذِينَ فِي قُلْوِبِهِم مَرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَشْفَتُهُمْ ۞﴾ [٧٤ سـورة محمد/ الآية: ٢٩].

وهذه أمراض يصاب بها من تبع هواه وتملكه شبطانه، والله تعالى يــقــول: ﴿ لِيَجْمَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْمَنَّهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُونَهُمُّ وَلِكَ ٱلظَّلِيدِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِبدٍ ﴿ ﴾ [17 سورة الحج/ الآية: ٥٣].

ولقد ذكر الله تعالىٰ أنَّ الأمراض النفسية تعدي كما تعدي الأمراض البدنية، قال جَلَّ شَأْنُهُ عَنْ مَرْضِ الشَّرْكِ: ﴿ يَكَانَّهُمَا اللَّذِينَ الأمراض البدنية، قال جَلَّ شَأْنُهُ عَنْ مَرْضِ الشَّرْكِ: ﴿ يَكَانَّهُمَا اللَّذِينَ امْشُواْ إِنِّكَا النَّشْرِكُونَ جَنَّ ﴾ [٩ سورة التوبة/ الآية: ١٣٨].

وذكر الله تعالى للوقاية من عدوى الأمراض النفسية ﴿ غُلِهُ الْمُفَوَّ وَأَلْمُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اَلْجَهِلِيرَ ۖ ۞ (٧ سورة الأعراف/ الآية: ١٩٩].

وجاء في القرآن الكريم أن هذه الأمراض تشغى إذا عولجت بما يناسبها من طرق العلاج، فقال تعالى: ﴿ فَيَنِلُوهُمْ يُكَذِّبُهُمُ اللّهُ بِالَّذِيكُمْ وَيُخْتِهُمُ اللّهُ بِالَّذِيكُمْ وَيُخْتِهِمُ مَنَهُمُرُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْ مُؤْمِيرِينَ ۖ ۞ وَيُذْهِبْ غَيْطُ فَكُوبِهِمُ وَيَصُوبُهُ اللّهُ عَلَى مَن يَنَائُهُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ ﴾ [٩ ســــورة النوبة/ الآيتان: ١٤ و١٥].

وذكر تعالى أن المرض النفسي إذا لم يعالج في وقته زاد

فإذا ترك هؤلاء ماتت قلوبهم، وهلكَتْ نفوسُهم، فإذا رجعوا إلى الله تعالى، وشرح المولى صدورَهم للهُدى، فتابوا وثابوا، نجوا؛ والله تعالى يقول: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْنًا أَخْيِيَنَكُ وَجَمَلُنَا لَمُ وُولًا يَمْشِى يعِهِ فِي النَّابِينَ كَمْنَ مَنْكُمُ فِي اللَّهُ مُولًا يَمْشِى اللهِ فَي النَّابِينَ كَمْنَ مَنْكُمُ فِي الظَّلُمُنَ لِيسَ يَعْلِج مِنْكُم ﴾ [1 سورة الأنعام/ الآية: 17٢].

وهكذا ذَكْرَ اللَّهُ تعالى أن الميلَ إلى المعاصى أمراض يجبُ اجتنابها، وأنَّ طريق الدِّين هو طريق الوقاية والخير، إذْ إنَّ هنالك من النفوس ما له استعدادٌ للمَيْل إلى الشَّرُ والانغماس فيه، فهذه يجب عليها البعد كل البعد عن سُبُلِهِ، واجتناب دروبه وطرقه، ومن القلوب ما أوجد فيها التعسَّكُ بكتاب الله مناعةً، والعملُ بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه حفظاً ووقايةً، وفي هذا يقول ﷺ: "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الشَّلُوبِ كَمَرْضِ الْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَايٌ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نَكْتَتُ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضًاء، حَتَى تَعُودَ مَرْبَادًا كَالكُوزِ مَجْخِيًا، لاَ يَعْرِفُ مَحْرُونَ الْقُلُوبُ مَعْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبِينَا، لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبِينَ! لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبِينَ! لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبِينَ! لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى الْمُقَدِقَ مُزْبَادًا كَالكُوزِ مَجْخِيًا، لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبِ أَسْوَدَ مُرْبَادًا كَالكُوزِ مَجْخِيًا، لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً اللهُ الْمَوْدَ مُرْبَادًا كَالكُوزِ مَجْخِيًا، لاَ يَعْرِفُ مَحْرُوناً الْمُقَاتِ فَيْلِهِ الْمَالَةُ لَا لَهُ اللهِ الْمَعْدَلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَالُوبُ وَاللهِ اللهِ الْمَالَةُ الْمَادِةُ الْمَلْمِ عَلَى الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمَوْدِ مَلْهِ الْمَالَةُ الْمِلْولِ اللهِ الْمَادِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَوْدِ مَنْهُ وَالْمَالُونُ مَنْهُ اللّهُ الْمَوْدَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُتَنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ مُنْهُ الْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَا اللهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَا اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَا ا

ولا يُنكِرُ مُنكَراً، إِلاَّ مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ؛ وَقَلْبٍ أَبْيَضَ، فلا نَصْرُهُ فَتْنَةً مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، <sup>(1)</sup>.

#### الشذوذ النفسى الجنسى

وكما أنه لكل مرض مضاعفات، فكذلك الأمراض الخلقية من مضاعفاتها أمراض نفسية جنسية، تحيد بالمرء عن طريق الفلاح، وتعكر عليه حياته، وتورده موارد الظلمة والهلاك، فيصبح عضواً أشل في المجتمع، لا يصلح للزواج، ولا ينفع لتكوين أسرة صحيحة، قوية الدعائم، متينة الأساس.

وأرى من الأوفق هنا أن أبين بعض هذه المضاعفات التي تصيب الذكر والأنثى على السواء، وأسرد أهم العلل النفسية الجنسية التي لها علاقة متينة بالزواج، ولها أثر بالغ في انهيار الأسرة وشقاءها. وسنرى كيف أن الإسلام ذكر هذه الأمراض، وأمر باستئصالها، وعمل على التخلص منها، وسعى لعدم وقوع المؤمن في وبلاتها ومصائبها، بما

 <sup>(</sup>١) خُبَّة غَرْضَ الفِتْن على القلوب شيئاً فشيئاً كغرض عبدان الحصير، وهي طاقاتها، شيئاً فشيئاً. وقشم القلوب عند عرضها عليها قسمين:

قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماه، فتنكُثُ فيه تكنّة سوداء، فلا يزال يشربُ كلُّ فتنةٍ تُمَرّضُ عليه حتى يسودَ ويتنكُس، وهو معنى قوله: وكالكُوْزِ مَنْجِعَيَّه أي: مكبوباً منكوساً. فإذا اسودَ وانْتَكُسْ عُرِضُ له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، أو رئيما استحكم هذا العرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكز معروفاً. الثاني تحكيمه هواه على ما جاه به ﷺ وانقيادًه للهٰذِي والباغة له.

وقلبُ أبيض، قد أشرقَ فيه نورُ الإيمان، فإذا عرضتَ عليه الفتنَةُ أنْكَرَها وردَّها، فازداد نورُهُ وإشراقُهُ وقوَّتُهُ.

سنَّهُ الرسولُ ﷺ، وأتَّىٰ به القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ فَلَ هُوَ لِلَّذِينِ الْمَثْوَا هُدُّ وَقُوْ مُوَ لِلَّذِينَ الْمَثْوَا هُدُّكَ وَشَعَامً وَقُرُّ وَقُوْ عَلَيْهِمْ مَنْمُوا هُدُّكَ وَ مَالَيْهِمْ وَقُرُّ وَقُو عَلَيْهِمْ عَمَّى مَنْ المَبْحَبْ التالي كيف يعدُ الإسلامُ المرَّة إعداداً صحيحاً ليكون نافعاً في المجتمع، بعيداً عن كل ما يشينه، ويزري به، والله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّائُ قَدْ جَآةَتُكُمْ مَوْشَقًا لِللَّا فِي السُّدُورِ وَهُدُى وَرَحَمَّةٌ لِلْمَقْوِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## ١ \_ مرض استعمال العنف:

قد يستعمل الزوج بعض العنف عند ملاعَبةِ امراتِهِ، أو في حالة التهبيّعِ الطبيعي، كقرص الأرداف، أو الضرب الخفيف على الأرجل، أو الخدش، أو عض الشفة، ولكن إذا زادَ الأمرُ عن حَدّهِ غدا مرضاً؛ مثال ذلك: إذا استعمل الدبابيس، أو الضرب المبرح، أو غيرها من شتّى وسائل العنف والإيذاء.

قال رسول الله على عن الزوجة: "تَطْعِمْهَا إِذَا أَكُلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا أَكُلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا الْحَتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلاَ تَقْبُعْ... "() بل أشار رسول الله على إشارة صريحة إلى هذا المرض، وهو قُولُهُ صلوات الله وسلامه عليه: لا يَجْلِدُ أَحْدُكُمْ امْرَأَتُهُ جَلَدَ الْعَبْدِ، ثُمْ يَجَامِعُها، وفي رواية: "وَلَعَلْهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا، وفي رواية: "وَلَعَلْهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا، فقوله: ثم يجامِعُها دالً على أنَّ عِلَةُ النَّهِي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات، لأنَّ الجماع والمضاجعة إنما تلينَ مع مَيْلِ النفس، والرغبة في العُشْرَة؛ والمجلودُ دائماً يَنْفُرُ مَنْ جَلَدَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تُقَبِّح، أي: تقول: قَبَّحُكِ الله.

فاللذين يحرّمُ استعمال العنف والقسوة بالزوجة. ولكن هناك مرضى بإيذاء المرأة، كرجل لا يهتاج إلا بروية اللم، فكان يضغ الدود يومياً على عانة عشيقتِه حتى يرى الذم فيهتاج. ودُكُّر إبنج حكايةً رجُل كان ينبه عاطَفته في شوارع لايبزغ بطَعن الفتيات بالمدى في أكتافهن أ ويبلغ المرض بالبغض حداً يجعله يختطف المرأة إلى مكان بعيد، ويقيدها ويجامعها بالغنف، ثم يقتلها بعد ذلك، مما تُسمَعُ عنه كثيراً وتقرأ أخباره في الجرائد، ولا يخطرُ ببالِكَ أن هذا مَرْضٌ من الأمراض.

ويُسمَّىٰ هذا المرض مرض سادي، نسبة إلى المركيز سادي<sup>(۱)</sup>
الذي يُرْوَىٰ عنهُ أنه قاتِلَ امرأة في الطريق تدعى روزكلر، فأخذها هو
وزملاؤه إلى منزله، ووضعها على منضدة، وأخذ يشرُخ جثتها بقَطْع
ثديبها، وأعضائها التناسلية، وادَّعَى أنه يدرسُ الطبَّ، ثم جامَعَها بَعْدَ ذلك.

والنساء يصبن كذلك بهذا المرض، ويروي لنا التاريخ أن كاترين ميديتشي، كانت تشعر بلذة عندما ترى وصيفاتها يُضْرَبْن أمامها بالسياط، وكذلك كان شعورُهما عندما كانت تشاهِدُ مذبحة الهوجينوت، وترى كثيراً من النساء يلذ لهن أن يضرِبْنَ أزواجَهُنَّ بالأكفُ والنعال وغيرها، ويطلّق الإسلامُ المرأة من زوجها إذا استعمل معها العنف، فعن عائشة أنّ حبيبة بنت سَهُل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها، فكمر بَغضها، فاتّتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فدعا ثابتاً، فقال: «خُذْ بَحْضَ مَالِهَا وَقَالِ فَهَا اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) عاش المركيز سادي سنة ١٧٥٠، وسجنه ناباليون حينما كان تُتصلاً بعد الثورة الفرنسية، وأودَعه مستشفى المجاذب، وحرق جميع مؤلفاته التي تحوي الكلام عن هذا العرض. ومات وهو في الرابعة والستين من عمره.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود.

#### ٢ \_ هتك الموتى:

وترى بعض الناس مصاباً بمَرْضِ هَنْكِ عِرْضِ المَوْتى، فيتربَّصُ أَحدُهُم بامراً وَ وَفِئَتُ، فَيَنْبُش عليها القَبْرَ، ويجامِع جَنْتَها. ويروي هيرودتس المورْخ أن بَغض المحنطين لجُثث قدماء المصريين كانوا يهتِكُون عرض الموتى من النساء، وهنالك قِصَّةُ ذلك الشاب الذي هام بامْرَاةٍ سنها ٥٣ سنة، وأراد اغتِصابَها، فأبَتْ فَخَنَقَها، ثم جامَعَ جَنْتَها، والقاها في اليم، ثم أتى بعد ذلك بسنّارَة واضطادَ الجَنْة، ووَطأها مرَّة الحَرْئ!

## ٣ ـ مرض احتمال الأذى<sup>(١)</sup>:

وهو عكس مرض استعمال العنف، وفي هذه الحالة لا يهتاج المريضُ حتى يُؤذِّى إيذاءً شديداً من الجنس المقابل.

وأبْسَطُ أنواع هذا المرض أن تحلم الفتاة أنها تؤخَذُ بالقُرَّةِ، وتؤتىٰ بالقُرَّةِ، وهذا بالنَّسْبَةِ للمرأة يُعَدُّ مبالغة في شعورِها الطبيعي، لأنَّها تمثَلُ الدور السَّلْبِي في الحياة الجنسية؛ وأما الرجلُ، فلا يتُقِقُ مع طبيعته أن يشعرَ باللَّذَةِ في تحمَّلِ الأذى. وهذا النوع من المَرَض منتشر كلُ الانشار بين الرجال، فترى الرجلَ يشعر بلذة أن تهجره حبيبته، أو تهينه وتشتمه. ويستجدي بعضهم المرأة لتضفعه، أو تبصق في وجهه، وقد يتحايلُ على ذلك باعتدائه عليها اعتداء بسيطاً، وترى المصابَ بهذا المرض يسلمُ نفسه للمرأة لتستعمله كَعَبْدِ أو كخادم. ويروي باسكال حادثة شخص كان يذهبُ إلى بَغيُ كل ثلاثة شهور، فتَخَلَعُ عنه ثوبَهُ،

 <sup>(</sup>۱) يسمى العاسكزم نسبة إلى سوشر ماسوك، وهو أول من يحث هذا المرض،
 وألف فيه وسجله، وقد علم أخيراً أنه كان مصاباً به.

وتوثِقُ رَبْطً يديه ورجليه، وتعصبُ عِنْنَيه، ثم تتركه مصفّداً في الظلام نضفَ ساعَةٍ، ثم تعود إليه وتحلّ وثاقه، فيرتاح، ويعطيها عشرة فرنكات أجراً لذلك!

والقوادُون مصابون بهذا المرض، ويرى بعض الفلاسفة علاقة وثيقة بين هذا المرض وما يفعله فقراء الهنود من إذلال نفوسِهم وتعذيبها، وكذلك بينه وبين حالة الذَّهولِ عند القديسين.

وتستطيع أن تُلمَسَ مبلغ انتشار هذا المرض، مما تسمّعُه في الأغاني من التغزّل في قشوّة المحبوب وصده وهجرانه، والتلذّذ بذلك، كالأغنية التي يقال فيها: (تهجرني برضه أحبك، تنساني برضه أحبك) ومثلها: (طول عمري عليك مشغول، وقساوتك مهما تطول) و (ياما قاسيت، ياما حبيت) و(وفضلت بين هجران وخصام أقاسي وحدي شوقي وحنين) و (بس ليه بتكايديني، وتحبي دائماً تجافيني، عمري في يوم ما نصفتيني، ولا شفت منك حنيه، وكل ده وبرضه بأحبك) و (ابتسمي مرة وهنيني) إلى غير ذلك من الأغاني التي يؤلفها المؤلفون لإرواء المرضئ بهذا الذاء، وإلا فأئي رَجُلٍ يحبُ من تَقْشُو عليه وتجافيه ولا تبسم له مرةً في عمرها، ولا تريه إلا كلَّ امتهانِ وتحقير، وهو يتذه بعبها، ويهيم بالشعور بتحقيرها له!؟

تأمّل قول كثير بن عبد الرحمن بن الأسود في تاتيه المشهورة: أُسِيشي بِنَا أَوْ أَحْسِني لاَ مَلُومَةً إِلَيْنَا وَلا مَقْلِيئَةً إِنْ تَقْلُبَ هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءِ مُخَامِرٍ لِعَزْةٍ مِنْ أَعْرَاضِنا مَا اسْتَحَلْتِ كاني أنادي صَخْرَةً جِينَ أَعْرَضَتْ مِنَ الصَّمَ لُوْ تَمْشِي بِها الجِسْمُ زَلْتِ ومثله قول جميل بن عبد الله، متولها من مجرّدٍ تصورُ أن امرأة خَلِيلَيَّ فِيمَا عِشْتُما هَلْ رَأَيْتُمَا فَتِيلاً بَكَىٰ مِنْ حُبُّ قَاتِلِه قَبْليِ!؟ وانظر كذلك إلى أبي الشَّيص الخُزَاعِي، حين يشعر باللذَّةِ في إهانة المرأة له، واستسلامه لهذه الإهانة في قوله:

وَأَهَنْتِنِي فَأَهَنْتُ نَفْسِي صَاغِراً مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مَمَّنْ يَكُومُ وتأمل كذلك قول السَّرِيُ الرَّفَاء:

بِنَفْسِي مَنْ أَجُودُ لَهُ بِنَفْسِي وَبَنْخُلُ بِالشَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ
وَيَسْلَمُّانِي بِحِزَّةِ مُسْتَقطيلٍ وَأَلْقَاهُ بِلِلَّةِ مُسْتَهَامٍ
وتأمل قول ابن الرُومي:

عَجِبْتُ مِنْ ذِلْتِي وَمِنْ قَلْبِكَ القَا لَا سِي عَلَيْنَا وَخُلُقِكَ الشَّكْسِ وقول الآخر:

فَرُدِّي مُصَابَ القَلْبِ الْتِ قَتَلْتِهِ وَلاَ تُبْعِدي فِيمَا تَجَشَّمَتُ كُلُثُمَّا إِلَى اللهُ أَشْكُو بُخَلَهُا وَسَمَاحَتِي لَهَا عَسَلُ مِنْي وَتَبِذُلُ عَلَقَماً إِلَى اللهُ أَشْكُو بُخَلَهُا وَسَمَاحَتِي لَهَا عَسَلُ مِنْي وَتَبِذُلُ عَلَقَماً

وعن المرضى بهذا الداء أخذ المثل السائر: (ضرب الحبيب زي أكل الزبيب) مما يقابل معنى قول شكسبير: Like Lover's Pinch is . hirt, but is desired

وقد يزيدُ هذا المرض ويتجاوز مجرّد الشعور بالتعذيب، كالحالة التي يرويها درافت عن رَجُلِ متزوّج له طَبْعٌ رزينٌ، وله أولاد، كان يذهبُ إلى البّغايا مرّةً كلَّ أسبوع، فيطلبُ منهن السّيرَ عليه بأقدامهن وأحديتهن، ويطلب منهن أحياناً أن يضرينه أو يكوينه بالنار. ومثله رَجُلَ يرسل إلى محبوبَتِه أن تقابِلُهُ في الغَدِ، ولا تنسى السُّوط والجلدة، فإذا ذهبَتْ إليه، خَلَعَ ملابِسَه، ورُبط إلى الجدار، وجُلِدَ بالسوط أو الجلدة من أخمص القدم إلى منتصف الظهر حتى يستَمني! وترى أمثلة أخرى في بَغضِ الرجال ذوي المراكز الاجتماعية التي لا بأس بها، فهم

يهيمون بزوجاتهم اللاتي يضربُنَهم إذا ما رجعوا إلى بيوتهم بالنعال والأحذية ....

### ٤ - مرض التعشق الخيالي:

الرجل الطبيعي تثير فيه المرأة على وجهٍ عامٌ عاطفته، ولا يتقيّد حبُّه لها بجزءِ خاصٌ منها، أو بشيءِ يتعلّق بها دون سواه. ولتوضيح هذا الداء، نرى أن نتكلم عنه ببعض التفصيل.

# أ ـ حب جزء خاص في الجسم:

فإذا كانت العاطفة الجنسية تثار من رؤية جزء أو أجزاء معينة من الجسم دون غيرها، كالقَدِم أو البد مثلاً، فهذا نوع من أنواع ذلك الممرض، فقد يحتفظ أحدُهُم بخَصْلَةٍ شَعْرٍ يقدَّسُها كل التقديس. وتجد هذا المرض منتشراً بين الحلاقين الذين يحلقون للنساء، فإنهم يزاولون هذه المهنة لهذا الغَرَضِ، ويستَمْتُون بلَمْسِ الشعر، وقد يحفظون خصائل منه، ليستَعْنوا بها إذا رَجَعوا إلى بيوتِهم، ومثلهم بانعو الأحذية الذين تحوّل لهم صناعتهم لَمْسَ أرْجُلِ النساء. ويصيبُ هذا الداء النساء كذلك، فقد تحبُّ امرأة أنفَ فَرْدِ ما أو رقبَتُهُ مثلاً، وهكذا.

# ب ـ حب شكل خاص للجسم:

ومن المرضى بهذا الداء من يتعشّق شكلاً خاصاً للمرأة، فأحدهم يعشق اللونَ الأَبْيَض للمرأة دون سواه، وآخَرُ يعشقُ اللونَ الأسود وحدّه، فإذا اختلفَ اللون لا تُثارُ عاطِفَتُهُ، وقد يؤثّرُ فيه اللّونُ فيدفعه هذا إلى قَضْم الجسم استمتاعاً. ومنهم من لا تثير عاطفَتَهُ إلا السمينة،

<sup>(</sup>١) قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ تَعِسَ عَبْدُ الزُّوجَةِ ۚ ذَكُرُهُ الإِمَامُ الغَرْالَى.

ومنهم من لا تثيره سوى النحيفة الهزيلة، ولا يهمّ حينئذِ الفَبْحُ أو الجمال أو غير ذلك من الصفات النفسية أو العقلية.

## ج \_ حب عيب خاص في الجسم:

ومن المرضى بهذا الداء من يحبُّ عيباً خاصاً في الجنس المقابل، كمجنون ليلئ الذي يجنّ بها مع قِصَرها، فيقول:

يَقُولُ لِي الْوَاشُونَ: لَيْلَى قَصِيرَةً فَلَيْتَ ذِرَاعاً عَرْض ليلى وَطولها ومنهُمْ من يتعشّق العَرْج، فيقول:

قَالُوا: تَعَشَّفْتَ عَرْجَاءَ فَقُلْتُ لَهُمْ: الْعَيْبُ يَحْصُلُ في غُصُونِ الْبَانِ ومنهم من يتعشَق العجائز، كقَوْلِ بعضهم:

تَعَشَّقْتها شَمْطَاءَ شَابَ وَلِيدُهَا ﴿ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ د ـ حب أدوات يستعملها الفرد:

ومن المرضى من يتعشق أدوات النساء دون أجسامهن، كالحذاء أو القفاز أو المنديل. ومنهم من يحبُّ المرأة في زيُّ خاص، فإذا خلعت هذ الزيِّ مَجُها ولا تثير فيه عاطفة ما. وقد روى بنت حادثة قاض كانَّ في باريس لا يحبُّ إلا النساء الإيطاليات اللاتي تُحنَّ يحضرن لابسات ثوباً خاصاً، وكن يفذنَ على باريس ليشتغلن كنماذج للمصررين.

وهذا المرض تشاهِدُهُ في النّساء كذلك، فترى المريضَة به تحبُّ الرُّجُلَ في زيِّ خاصٌ، وتعشقُهُ في هذا الزيِّ مهْما كانَتْ أخلاقُهُ ولا تحبُّ سواهُ مهمّا كانَ. ومن أهْلِلَةِ هؤلاء المرضىٰ مَنْ تعشَقُ الجنودَ الذين يرتدون العلابس الرسمية، والبحارة، والضباط، وغيرهم.

وقد تتزوَّجُ المرأة أحدَهم، فإذا قابلها في البيت بدون هذا الزيّ

الخاص مجُنّه وقبحته. وقد يمكنها أن تستُر ما في نفسها، وتعيش معه على مضَض، فإذا لبس الزي أحبُّته فيه.

### ه \_ حب المشهورين من الجنسين:

ومن الحب الخيالي، أن يعشق الناسُ المشهورين من الجنسِ المقابل أياً كان نوعُ هذه الشهرة، فقد يَسْمَعُ أحدُهم عن إحدى المشهورات مثلاً فيحبُها، كيشار الذي أحب ولَمْ يَن لأنه ولِلا ضريراً: قَالَوا: بِمَنْ لاَتَوَى تَهْذِي فَقُلْتُ لَهُمْ: الأَذْنُ تَعْشَقُ قَبْلُ العَيْنِ أَحْيَاناً وصف أحدهم لآخر امرأة، فاحبُها بالسَّماع، فلامه، فقال:

لاَ تَلْمَنِي وَأَلْتَ زَيِّنْتَهَا لِي أَنْتَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لِلإِنْسَانِ بِل لَمَنْلاً بِل لَانْسَانِ بل لَهُ تَعْشَلُ النسوة المريضات مجرماً مشهوراً، أو ممثّلاً مشهوراً، أو ممثّلاً مشهوراً، أو ممثّلاً يقابلنهُم، بل سمِغنَ عنهم، أو رأيتُهُم في المسارح ودور الخيالة، ويبلغ بهن الوجدُ أن يحفظنَ صورَهُمْ ويقدّسنها كلَّ التُقْدِيس. وقد يتاخ لأخدِ المرضى أن يتَّصِل بمعشوقِهِ بالمسرة (التليفون) فيتلذَذ بسماع صوتِه وكلامه.

ومن الذُّكورِ أو الإِناث من يحبُّ مُغَنَّياً أو مغنية مشهورة. ويشترون حاكياً افونوغراف، يديرونَ عليه القرْصَ المسطر عليه صوتهما.

ولقد أشارَ الإسلامُ إلى هذا المرض، واعتبرَ المصابين به لوثةً ووباءً، وحذَّر من هذا العِشْق، فقال رسول الله ﷺ: "مَنِ اسْتَمَعَ إلىٰ قَيْنَةٍ صُبُّ في أُذْنَيْهِ الآلُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وقال صلوات الله وسلامه عليه:

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر. والآنك: الرصاص المذاب.

أمن استَمَعَ إلى صَوْتِ غِناء، لَمْ يُؤذَنْ لَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ إِلَى صَوْتِ الرَّحَائِينَ فِي الجَنْقِ<sup>(١)</sup>.

هذا وتحريم الغناء هو للمعنى الذي قدِّمْتُهُ، وإلا فالإسلام يبيح سماع الصُّوْتِ الحسن والموسيقي ما لم يؤدُّ ذلك إلى الفسق والفساد<sup>(٢)</sup>.

# ٥ \_ مرض الحب الأفلاطوني أو الهوى العذري:

وقد يحبُّ الرجلُ امرأةً ما حُبّاً شديداً، ويتمنّى أن يتزوّجها، وهذا

ما بال أها لك يا رباب خرزا كانهم غيضاب فإذا خرخة تُوخت، وإذا وجة قد بدى تتبعه لحية حمراه، فقال: يا فاسق! أسأت التأوية ومنعت القائلة «القيلولة»، وأدَّعَت الفاحشة. ثم اندفع يغيه، فظئنت أن طُونِساً قد تُعِيّر بعيته، فقلت له: أصلحك الله! من أين لك هذا الغناه؟ فقال: نشأت وأنا غلام خدّتُ أتبع المغنين وآخذ عنهم، فقالت لي أبي! إن المغني إذا كان قبيع الوجه لا يلتفت إلى غناته، فنع الغناه واطلب الفقة، فإنه لا يضر معه قبع الوجه، فتركت المغنين واتبعت الفقهاه، فبله بي عز وجل ما ترى. فقلت له: فأجذ، جملت فداءك. قال: لا، ولا كرامة، أتريد أن تقول: أخذته عن مالك بن أنس؛ وإذا هو مالك بن أنس ولم أعلم.

وكان أبو مروان ابن الماجشون تلميذ الإمام مالك مُولَماً بالغناء. وكذلك كان شيخ الحنفية الكمال ابن الهمام علامة في الموسيقى. وقال عمر بن الخطاب للنابغة الجعدي: أسمعني بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك. فأسمعه كلمة له، قال: وإنك لقائلها؟ قال: نعم، قال: لطالما غبت بها خلف جمال الخطاب.

وقال رسول الله ﷺ يمتدح أبا موسى الاشعري: الله أُعطِن مُزماراً مِن مُزَامِيرِ ذاردَه. فالغناء والموسيقى لا بأس بهما إذا لم يكونا للفجور والإشباع العاطفة العريضة. [أي: بالشروط الشرعية المحددة لذلك].

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم الترمذي عن أبي موسٰى الأشعري.

 <sup>(</sup>٢) قال حسين بن حماد الأشقر: كنت بالمدينة، فخلا لي الطريق وسط النهار، فجعلت أتغنى:

أمرٌ عادي ما دام الحبُ مصحوباً برغبة في الزواج، ولكن إذا أحبُ رجلُ امرأة أو بالعكس، وقدِّس هذا الحب، ولم يفكُرُ في التمثِّع بالمحبوب بالزواج، فهذا هو المرض. وهذا الحبُ منتشر بين الخياليين من الناس، وخاصَة الشعراء، ولا يحبُّ أحدُهم إلا معشوقته، ولا ينظر إلى سواها، ولو كانت قبيحة المنظر. وترى المصابين بالحب الأفلاطوني مصابين في الغالب باحتمالِ الأذي، وإذا قرأنا كُتُبَ الأدَبِ، وجدنا هذا الحبُّ سائداً بين الكثيرِين من المحبين منهم، فسمُوا بالمجانين. اسمع قول جميل بن عبد الله بن معمر في بثينة بنت حباً بن ثعلبة الذي سُمَى لفشِقها: جميل بن عبد الله بن معمر في بثينة بنت حباً بن ثعلبة الذي سُمَى لفشِقها: جميل بُنْيَة:

وَإِنِّي لأَرْضَىٰ مِنْ بُشَيْنَةَ بِالَّذِي لَوْ أَبَصْرَهُ الوَاشِي لَقَرْتُ بَلابِلُهُ بِلاَّ، وَبِالْاَ أَسْتَطِيعُ، وَبِاللَّمْنَىٰ وَبِالاَّمْلِ الْمَرْجُوْ قَدْ خَابَ آمِلُهُ وَبِالنَّظْرَةِ الْمُجَلَىٰ وَبِالْحَوْلِ تَنْقَضِي أَواخِــرُهُ لاَ نَـلْـتَـقِــي وَأُوائِــلُـهُ وقوله:

أَرِيدُ لأَنْسَىٰ ذِكْرَمَا فَكَأَنْمَا تَمَشْلُ لِي لَيْلَىٰ بِكُلُ سَبِيلِ ورُوِيَ أَن جَبِيلاً لقي بُنْنة بعد تهاجُر كان بينهما طالت ملَّتُهُ، فتعاتبا طويلاً، فقالت له: ويحك يا جميل! أتزعم أنك تهواني وأنت الذي تقول:

رَمَىٰ اللَّهُ في عَنِمَنِي بُنَيْنَةً بِالقَذَىٰ ﴿ وَفي الغُرِّ مِنْ أَنْيَابِهَا بِالقَوَادِحِۗ! فأطرق طويلاً يبكي، ثم قال: بل وأنا القائل:

أَلاَ لَيْتَنِي أَغْمَى أَصَمُّ تَقُودُنِي لِمُثَلِّنَةُ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيَّ كَلامُهَا وتأمَّلُ قولَ مجنون ليلي:

وَإِنِّي لَمَجْنُونٌ بِلَيْلَيٰ مُوَكُّلٌ ۚ وَلَسْتُ عَزُوناً عَنْ هَوَاهَا وَلاَ جَلْدًا إِذَا كَا لَا عَلْمَا إِذَا ذَكَرْتُ لَيْلَى بَكَيْتُ صَبَّابَةً ۚ لِتَذْكَارِهَا حَثَىٰ يَبِلُ البُكا الخَدَّا

#### وقوله:

أَرَانِي إِذَا صَلَٰئِتُ يَمُمْتُ نَحْوَهَا بِوَجْهِي وَاِنْ كَانَ المُصَلَّىٰ وَرَائِيَا وَمَا بِي إِفْسَرَاكُ وَلَكِنَ خُبَّهَا كَمَوْدِ الشَّجَا أَعْيَا الطَّبِيبَ المُدَاوِيَا أَصْلَى فَلاَ أَذْنِي إِذَا مَا ذَكُونُهَا أَفْتَيْنِ صَلَّيْتُ الصَّحَىٰ أَمْ ثَمَانِيَا أَصْلَى فَلاَ الصَّحَىٰ أَمْ ثَمَانِيَا

# ٦ \_ مرض الكشف التناسلي:

ويوجَدُ فريقُ من الناس تنحصر كلّ عواطفهم في رؤيتهِم الأغضاء المرأة أو رؤية المرأة الأغضائهم، دون الاتصالِ بها، فيختفي أحدُهم خلف شجرة أو حائط، فإذا مَرْتُ بهم امرأة استوقفوا نظرها واستمنوا أمامها، ويقول روسو في اعترافاته: لي رغبة شديدة لا أستطيع مقاومتها، وهي أن أختفي وراء شجرة عارياً، منتصب العضو التناسلي لأربه للفلاحات، ولكني كُنتُ مضطراً للهَرَبِ لاَنْهُنُ كثيراً ما صَرَخْنَ في وجهي ورمينني بالحجارة. ولقد قال تعالى محذراً المؤمنين أن يقعوا في هذا المحرض: ﴿قُل إَسْنَوْيَنِكَ يَعْشُوا فِي المَّسَدِهِمْ وَتَعْقَطُوا فَرُوجَهُمْ ذَاكِ المحرض: ﴿قُل إَسْنَوْيَهِمَ يَعْشُوا فِي المَّسَدِهِمْ وَتَعْقَطُوا فَرُوجَهُمْ ذَاكِ المحرض: ﴿قُل إَسْنَوْيَهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ الور/ الآية: ٣٠].

وهذا المرضُ منتشرٌ بين النساءِ انتشاراً كبيراً، فلا تَهَتَاجُ إحداهن إلا إذا كَشَفَتْ ساقها حتى يراها الناس، وبعضُهنُ يقفَنَ في النوافذ عوايا، ليرى المارَّةُ أجسامَهنَّ، وبعضهن يعرضن سيقانهن، أو أذرعتهن، أو عورتهن، أمام أخدِ الرِّجال أو أمام الناس، فإذا رأوهن شَعَرَنُ بالراحة واللذَّة، ولقد أشار اللهُ تعالى إلى هذا المَرْضِ محذَّراً المسلمات من التشبّه بالمصابات به في قوله: ﴿ يَكَأَبُّ النِّيُّ قُلُ لِأَزْوَبِكَ وَبَكَانِكَ وَبِسَاتِهُ اللَّمْ يَعْنَ لَلْ المَرْضُ مَعْنَ فَلَا لِمُوْتِكَ وَبَكَانِكَ وَلِسَاتِهُ اللَّهَ يَعْنَ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللهُ المَرْضُ مَعْنَ فَلَا لِمُؤْتَنَ وَكَانَ اللهُ المَعْنِينَ مُرْفِئ فَلَا لِمُؤْتَنَ وَكَانَ اللهُ عَمْلًا رَبِيما اللهُ اللهُ

بِل تأمّل قولَهُ تعالى في هذا المرض عامة: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْشُواْ مِنْ

أَشَكَدُوهِمْ وَتَحْتَظُواْ مُؤْمِتُهُمْ ذَالِكَ أَنَّكُ لَمُنْ إِنَّ لَلْتَهَ خَيْرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَ لِلْمُؤْمَنِي يَقْشَضَنَ مِنْ أَلِصَدُوهِنَ وَتَحْتَظَنَ فَرُحَهُنَ وَلاَ يَبْدِيكَ رِبْنَتَهُنَ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلِيَشَرِفِنَ فِينْمُونِ عَلَى جُومِينَ وَلا يَبْيِيكَ وَبِنْتَهُنَ لَا يَبْعُونَهِمْ أَوْ مَا يَهِمِيكَ أَوْ مَا اللَّهِ مِنْ أَوْمِينَ أَلْ يُسْأَيِهِنَ أَنْ مَا مُلَكِفَ أَبْنَتُهُمْ أَوْ إِفَانِهِمْ أَوْ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الرِّهَالِ أَوْ الطِلْفِلِ اللَّهِيكَ لَمْ مَلْكُونًا عَلَى عَوْرَتِ اللِّسَاقِ وَلا يَشْرِينَ إِلْوَلِهِمْ فَي الْمُؤْمِلُ أَلْ اللَّهِالِيمَ أَنْ مَا يَشْفِينَ مِنْ رِيشِهِمْ فَوْمُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيكًا أَنْهُمْ النَّهُ مُنْ وَلَوْلِهُمْ إِلَيْهُ مِنْ اللِّهِمِينَ ﴾ [24 سورة النور/ الآينان: ٣٠ و٣١].

فتأثّل كَيف بَيْن اللَّه تعالى هذا المَرَض، وشرح تفاصِيلَه شَرْحاً كافياً، وبَيْنَ كَيْفَ أَنَّ مِن الشَّواذِ في الجنسين من يعرضون عورَتَهُمْ على النساء، وأنَّ من النساء من يعرضنَ على الرجال عورَتَهُمْ وسرائر زينتهن، أو يلفتن الأنظارَ إليهنَ بالضَّرْبِ بخلاخيلهن ﴿ لِيُعلَمُ مَا يَمْفِينَ مِن زينتهنِ في ٢٤٤ سورة النور/ الآية: ٣١] ولقد بَرَأ الله تعالى المؤمنين من هذا المَرض، وأمَرَهُم أن يخفَظُوا أنفسَهُم من الوقوع في هذه العِلة، والتلوث بهذا الداء، بغض البصر، وحفظ الفرج. فحذر إيَّاهُم من تقليد مرضى النفوس عليلي الأرواح حتى يضبحوا كاملين من جميع الوجوه، لا تشويهُم شائبة، ولا تحوم حولَهم أيَّة ريبة.

والآية الكريمة تشَمُلُ هذا المرض، ومرض الاستعراض الذي سيأتي شرحه. ومرضا الكشف التناسلي والاستعراض، يمكن أن يقال عنهما: إنهما مرض واحد، ولكنا أخببنا أن نفرق بينهما، لأنَّ الأوَّلَ فيه كشف العورة، والثاني قد لا تكشف فيه العورة، وقد يقتصر فيه الأمر على جلوس الجنسين للمسامرة، والاكتفاء بالحديث والنظر.

وتصابُ العجائز كذلك بهذا المرض، وفي هذا يقول عز وجل:

﴿وَالْفَرَيْدُ مِنَ النِسَكَةِ الَّذِي لَا يَرْجُونَ يَكَامُنَا فَلَئِسَ عَلَيْهِسَ جُنَامٌ أَنْ يَشَغَى يُمَابُهُسُ غَيْرُ مُشَمِّيْتِ بِرِيْسَةٌ وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُسُ ۚ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيسٌ﴾ [18 سورة النور/ الآية: 17].

# ٧ ـ مرض الاستعراض:

ومن النسوة من يكتفين بعَرْضِ أنفسهن على الرجال أو يستعرضنهُم ليملأنَ أعينهن بمنظرهم، فيجلسن في مجالسهم، ويتحدثن معهم، ويظهرن لهم ما استطفن من وسائل الإغراء، ويكتفين في أغلب الأحيان بذلك. ومثل هؤلاء يَذعين الشرف، وتقول لَكَ إحداهُن إذا انتقدت جلوسها مع الرجال: إنني شريفة، وما دام لا يمسني أحد فما الضرر في أن أجالس الرجال؟ أو تقول: أنا أجلس وسط منة رجل ولا خوف عليً! وهي تخفي من وراء هذا القول مَرْضها، وعشقها لمنظر الرجل، أو عَرْض نَفْهها عليه.

ومثل هؤلاء النسوة يتزيّن تزيناً يجذبُ أنظار الذكور، ويحاولن إغراءهم بلبس ما يخصلُنَ عَلَيْهِ من أَفْخَرِ النَّباب. وقد يخطىءُ الرَّجل في توشّمِهِ وفراسَّتِهِ، فيتزقِج إحداهن، وهو لا يدري ما يُخَبىء له القَدَر، فإذا لم يفطن لِمَرضِها، وعاشَرها معاشرة عادية، وعامَلَها معاملةً رُفِعَتْ فيها الكلفة، ولم يمتدح ثباتها وزيئتَها، أهملت معه التزيّن، وظهرت له في البيت بصورتِها الطبيعيّة، ولكنها تحاول بعد ذلك إشباع رغبتها، فلا تعزمُ على الخروج للنزهةِ من بيّتها، إلا وقد ازتلَتْ أفخر ما عندها من النَّياب، وعملت أقصى ما تستطيعه من الزَّيَة، ولوازم الإغراء.

ولقد أشارَ الإسلامُ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً إلى هذا المرض العضال، ونبَّة المسلمين إلى مثْلِ هؤلاء النسوة العليلات النفس، وبين العلاج الذي يجب أنْ يستعمله الرجل في هذه الحالة، وبين الوسيلَة الّتي يمكنه أن يحفظ المره شَرَفَهُ بها، فأمره ألا يساعِدُ امرأتُهُ لابداء محاسِنها للناس، وعرض جمالها للسابلة في الطرقات، فقال رسول الله ﷺ: 
﴿ اَسْتَعِينُوا عَلَىٰ النَّسَاءِ بِالْعِرَىٰ، فَإِنَّ إِخْدَاهُنَّ إِذَا أَكْثَرَتْ بِيَابِهَا، وأَحْسَنْتُ 
 ِ نِيَنَتَهَا، أَحْجَبَهَا الخُروجُ ١٠٠٠. وقالَ صلواتُ اللهِ وسلامه عليه: «أَغْرُوا 
النَّسَاءَ يَلْزُمْنَ الْحِجَالُ ١٠٠٠. وقال عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه: 

«اضْرُهُومُنَّ بِالعِرَىٰ» والله تعالى يقول: ﴿ وَقَنَ فِي بُيُويَكُنَّ وَلَا نَبَرَعُ كَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهؤلاء النسوة من أشد النساء خَطَراً على المجتمع، فهن يُغْرِين النّاس، ويراهُنَّ الشيطانُ حبائِلهُ (٢) ووسائِلُه لبثُ الفساد، وإعلانِ الفسَقِ والفُجور، وقد نَصَح رسولُ اللَّهِ ﷺ من كان ضعيف الإرادة والعقل والنُّفس، يرى أمامَهُ هؤلاء العابِثات، فيخشئ على تُفْسِه المروقَ من الدّين، أو الوقوع في فتنة الشيطان، أن يهرع إلى أهْلِه، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِنَّ المَرْأَةُ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَلَمْ المَرَاةُ، فَأَعْجَبْتُهُ فَلْيَأْتِ اهْلَهُ، فَإِنْ ذَلِكَ صُورَةٍ مَن فَلْمِهِ (٤).

وخاطَب الرسولُ صلوات الله وسلامه عليه مَتِينَ الخُلُق والنُّفُس، فقال: •إِنَّ المَرْأَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامٍ إِبْلِيسَ، فَمَنْ رَأَىٰ امْرَأَةُ ذَاتَ جَمَالٍ فَغَضُ عَلِها ابْنِئَاء مَرْضَاةِ اللَّهِ، أُعْقَبُهُ اللَّهُ عِبَادَةً يَجِدُ لَذَّتَهَاهُ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، عن مسلمة بن مخلد.

 <sup>(</sup>٣) قال رسول أله ﷺ: النساء حَبَائِلُ الشَيْطَانِ» رواء البيهقي وابن عساكر، عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر.

وقد حَدَّرَ اللَّهُ المؤمِنات أن يتشبَّهْنَ بالمُصابات بهذا المَرَضِ، فَصَفَال: ﴿فَلَا تَخْشَشَنَ بِالْقَرِلَ فِقَطْمَعَ النِّي فِي قَلِمِهِ. مَرْضٌ ﴾ [٣٣ سسورة الاحزاب/ الآية: ٣٣] ولا يَغُرنُ النساء قولُ الشَّاعِر مشجَعاً المرأة أنْ تَلِينَ في كلامِها للأجانب، متعلّلاً كما ذكرنا بعدم ارتكاب الفاحشة:

يُخسَبْنَ مِنْ لِينِ الْكَلاَمِ زَوَانِيَا وَيَصُدُّهُنَّ عَنِ الْخَنَا الإِسْلاَمُ فإنَّ الَّي تلينُ للاجنبي في حديثها، ليست من الإسلام في شيءِ حتى يصدّها عن ارتكاب الفاحشة.

والرجلُ يصابُ كذلك بتَفْسِ الدَّاء، ويسمى عند العرب: زير نساء! وهذا المرض منتَشِرٌ بين المتقدِّمين في السن، وكثير من الشبان يقصدون المشارِب، ولا يبْعَثُ في نَفْسِهِ اللذَّة إلا الجلوس مع إحدى الراقصات، أو البنات هناك، ليتحادث معها، وليراها أمامه.

اغَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَرَدُ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» (١٠.

#### ٨ - مرض تحقير المرأة:

والمريض بتَخقير المرأة لا يرئ لذَّنَهُ إلا في ذلك، فيشْتُهُها، أو يسُلُخُ عليها بَوْلِهِ، أو يبصقُ في وجُهِها، أو يرميها بِالحبْر، أو يلقي عليها إحدى القاذُورات، فإذا قَعَل ذلك اهتاجَ وأمْنَى، ولايهمه في ذلك نوعُ المرأة، ولكن ما يثيرُ عاطفتَه المريضة هو الشعور وحده بأنه أهانها وحقَّرها. ولقد نهى الدينُ الرَّجُلُ أن يحقُّر امرأتُهُ، أو يهينها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿مَا أَكْرَمُ النَّشَاءَ إِلا كُرِيمٌ، وَلاَ أَهَانَهُنَّ إِلاَ لَيْهِمَا.)

### ٩ \_ مرض النظارة:

والنظارة أناس لا تتنبه عاطقتُهُمُ التناسُلِيَّة إلا برؤية أشخاص يزنُون أمامَهُم، ولهذا يذهبون جماعات إلى المُومِسَات، ليرى بعضُهم بعضاً في أثناء العملية الجنسية. وتعدُّ في محال العهْرِ ثقوبٌ، يشاهد منها المَرْضى ما يجري فيها، نظيرَ دَفْع أَجْرِ خاصٌ. وقد أخبرني أحد المصريّين أنه فعل ذلك في فرنسة، وشهدة المرضى بهذا الداء، ولم يؤخذ منه أجرُ الزنا لأنه النّجذُ ساعتنذِ مُمثلاً، جمعت لمشاهدّتِهِ الجماهيرُ أثناء اتصاله الجنسى بالعاهرة.

### ١٠ \_ مرض الادّعاء الجنسى:

ومنَ النَّاس من هُوَ مريضٌ بالادَّعاء الجنسي، فلا يلذُّ له إلا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري، والحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر، عن علي ابن أبي طالب.

التحدّث عن النساء، وحوادثه المزعومة معهن، ويريد أن يُغْهِمُك أنّه فارس الميدان، وأنه يستطيع أن يجامِعُ كثيراً، وأنه لا يوجَد أقوى منه إرضاء النساء، وأنّه يفعل معهن كذا وكذا، ويشرح كيف يؤدي هذه العملية. والمدّعي بهذا الأدعاء. ولقد سَنّ لنا النبيُ ﷺ في ذلك سُئةً حسنةً، وهي أثنا يجب ألا نصدُقَ من ادْعى الزنا بامرأة ما حتى نتأكّد من ذلك، وجعل الإسلامُ عقاب الزاني الجلد للبِكر، والرجمَ للثيب، فقد جاء ماعز بن مالك للنبي ﷺ يقول له: إنّه زَنَى، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: العَمَلَ قَبْلَتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ الْ فَقَلَ لا يا رسول الله. فأقيم عليه الحدُّ.

ومن الأزواج من هو مصابٌ كذلك بهذا النَّاء، ويلذُ له أن يتحدُّث كثيراً عن قدريه الجنسيَّة، وعن تفاصيل لا يصغ إذاعتها من فِعْلِ أَو قَوْلٍ، ومثلُ هذا الرَّجلِ عليلٌ مَرِيضٌ، ومن الزَّوْجاتِ من هُنَّ كذلك. ولقد ذكر الإسلام هذا المرضَ في قول رسول الله ﷺ إلِّن شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَة يُوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَيْهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَيْهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَيْهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَيْهِ وَتُفْضِي

وممَّن أُصِيبوا بتَوْع من أنواع هذا المَرَض عمر ابن أبي رَبِعة، إذْ كانَ يَخْتَلِق الروايات عن مغامراتِه مع النساء، وعن الأحاديثِ التي يزْعُمُ أنّها تَجْرِي بينَهُ وبِينَهُنَّ، وكيف أنّهُ محبوبٌ منْهَنَّ، مقرَّبٌ لديهِنَّ؛ تأمَّل قولُهُ:

جَرَىٰ نَاصِحْ بِالْوُدُ بَيْنِي وَبَيْنَهَ فَقَرَّبَنِي يَوْمَ الْحِصَابِ إِلَىٰ قَتْلِي

<sup>(</sup>١) المراد بالغَمْز الجس باليد، الآنه ورد في بعض الروايات: «أو لمست» رواه.

 <sup>(</sup>۲) أنفى الرجل إلى المرأة : جامعها؛ أو خلا بها، سوا، جامع أم لا. والحديث عن أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري.

وَمَوْقِفَهَا وَهُنَا بِقَارِعَةِ النَّخُل كَمِثْلِ الَّذِي بِي حَذْوُكَ النَّعْلَ بِالنَّعْلَ قَرِيبٌ أَلَمًا تَسْأَمِي مَرْكَبَ الْبَغْل فَلَلاَرْضُ خَيْرٌ مِنْ وُقُوفٍ عَلَىٰ رَحْلَ وَكُلُّ يُفْدَىٰ بِالْمَوَدَّةِ وَالأَهْلُ مِنَ الْبَدْرِ وَافَتْ غَيْرُ هُوجِ وَلاَ نَجْلُ عَدُوٌّ مَكَانِي أَوْ يَرَىٰ كَأَشِحٌ فِعْلِيَ مَعِي فَتَحَدَّثُ غَيْرَ ذِي رِقْبَةٍ أَهْلِي وَلَكِنَّ سِرِّي لَيْسَ يَحْمِلُهُ مِثْلِي وَهُنَّ طَيبَاتُ بِحَاجَةِ ذِي التَّبْل نَطُفْ سَاعَةً فِي بَرْدِ لَيْل وَفِي سَهْلَ أَتَيْنَاكِ وَانْسَبْنَ انْسِيَابَ مَهَا الرَّمْلُ أَتَيْنَ الَّذِي يَأْتِينَ مِنْ ذَاكَ مِنْ أَجْلَى

فَمَا أَنْسَ م الأَشْيَاءِ لاَ أَنْسَ مَوْقِفي فَلَمًا تَوَاقَفْنَا عَرَفْتُ الَّذِي بِهَا فَقُلُنَ لَهَا: هَذَا عِشَاءٌ وَأَهْلُنَا فَقَالَتْ: فَمَا شِئْتُنَّ؟ قُلْنَ لَهَا: الْزلِي فَأَقْبَلْنَ أَمْثَالَ الدُّمَىٰ فَاكْتَنَفْنَهَا نُجُومٌ دَرَاري تَكَنَٰفُنَ صُورَةً فَسَلَّمْتُ وَاسْتَأْنَسْتُ خِيفَةً أَنْ يَرَى فَقَالَتْ وَأَلْقَتْ جَانِبَ السُّثْرِ: إِنَّمَا فَقُلْتُ لَهَا: مَا بِي لَهُمْ مِنْ تَوَقُّب فَلَمَّا ٱقْتَصَوْنَا دُونَهُنَّ حَدِيثَنَا عَرَفْنَ الَّذِي نَهْوَى فَقُلْنَ: ٱلذَّنِي لَنَا فَقَالَتْ: فَلاَ تَلْبَثْنَ، قُلْنَ: تَحَدُّثِي وَقُمْنَ وَقَدْ أَفْهَمْنَ ذَا اللَّبُ أَنَّمَا

مَا تَأْمُرِينَ فَإِنَّ الْقَلْبَ قَدْ شُغِلاً برَجْع قَوْلِ وَأَمْرِ لَمْ يَكُنْ خَطِلاً فَلَسْبَ أَوَّلَ أُنْثَىٰ عُلُقَتْ رَجُلاَ إِنِّي سَأَكْفِيكِهِ إِنْ لَمْ أَمُتْ عَجَلاً بِاللَّهِ لُومِيهِ في بَعْضِ الَّذِي فَعَلاَ مَاذَا يَقُولُ وَلاَ تَعْيَيْ بِهِ جَدَلاً فِي غَيْر مَعْتَبَةِ أَنْ تُغْضِبِي الرَّجُلاَ وَإِنْ أَتَىٰ الذُّنْبَ مِمَّنْ يَكُرَهُ العَذَلا ويقول اللَّهُ تعالى في مِثْل ذلك: ﴿ وَالشُّعَرَاةُ يَلِّهُمُهُمُ ٱلْعَالَٰذِنَ ﴿ اللَّهُ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

قَالَتْ عَلَىٰ رِقْبَةٍ يَوْماً لِجَارَتِهَا فَجَاوَيَتُهَا حَصَانٌ غَيْرٌ فَاحِشَةٍ إِقْنَىٰ حَيَاءَكِ فِي سِنْرِ وَفِي كَرَم لاَ تَكْشِفي حُنَّهُ حَتَّىٰ أُكَاشِفَهُ صَدَّتْ بِعَاداً وَقَالَتْ لِلَّتِي مَعَهَا: وَحَدُثِيهِ بِمَا حُدُثُتُ وَاسْتَمِعِي وَعَرُفِيهِ بِه كَالْهَزُلِ وَاحْتَفِظِي فَإِنَّ عَهٰدِي بِهِ واللَّهُ يَحْفَظُهُ

وَعَمِلُوا الصَّلِيحَٰتِ وَكَثَرُوا اللَّهَ كَيْبِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَٰلِمُواْ وَسَبَقَارُ الَّذِينَ شُقَلِمِ يَقَلِمُونَ ∰ ﴿ [77 سورة الشعراء/ الآيات: ٢٢٤\_٢٢].

### ١١ ـ مرض الإفك:

وهناك مرض نفسيً آخر، سمّاه الله تعالى بالإفك. وهو كالمرض السابق، غير أنّ الحديث لا يتناول به المريضُ نفسهُ، أو من تتصل به، بل يتناول غيرة، فيأخذ في الافتراء على مَنْ يعرفهم أو لا يعرفهم، رجالاً ونساء، ويزغمُ أله يعرف عنهم الفسنق والفجور والزنا، وهذا المرض نفسيُ وجنييٌ، لأنّه يتناول موضوع الجماع، وقد يصفُ الأقاك حركات جماع مَنْ يدّعي عليهم، وكأنّه شاهدَهم بالفغل. وهذا المرض يكثر كذلك بين صِغار السنّ، ويُسألُ المصابُ منهم، فيروي لك عن أي إنسان ما يكون قد رآه مصادفة من أبيه وأمّه أو أنّ الصغير أو الكبير عصبية، وتنطَبعُ في ذهنيه هذه الحادثة، فلا يزالُ يزويها بصور مختلفة عصبية، وتنطبعُ في ذهنيه هذه الحادثة، فلا يزالُ يزويها بصور مختلفة على الله يقدل بن بعد أن يكبُر في السن، وقد يظنُ بغضُ الأطفال حين يرى أباه على الله أنه أنه أنه يقداب بالمَرضَ الذي على الله بعد ذلك أبداً حتى الموت.

 هَنَا بُهَنَنُ عَظِيدٌ ﷺ يَعِظُكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِيقِلِيهِ أَبَدًا إِن كُنُمُ تُمُّوِينِكَ﴾ [78 سورة النور/ الآيات: ١٥ \_ ١٧].

ولمنا كانَ الإِفْكُ ليس خَطراً على الفرْدِ وخدِهِ، بل خطراً على عائلتين كامِلْتَيْن، جعل اللهُ عِقابَ آتيه ثمانين جلدة، وعامَلَهُ معاملة الحيوان بأنَ لا تُقبل شهادَته، ونعته عند ذلك بالفِسْقِ، فقال جلّ شأنه: ﴿وَلَيْنَ بُرُونَ اللَّهُ مَيْنَ بُلَّةً فَالْمِلْوَمُ لَمَيْنِ جَلَّةً وَلَا يَقْبُلُوا مُنْتِينَ جَلَدًة وَلَا مَنْ الْفَيْتِ مُمُ الْفَيْمُونَ ﴿ لَأَيْنَ مُبُلَّة فَالْمِلُومُ لَمَنِينَ جَلَدَة وَلا تَقْبُلُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على أنَّ الإسلام اعتبر الإفك علله نفسية جنسية، وهوى قلبياً مَرْضِياً، قولُه جلّ شأنُه في اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

### ١٢ ـ مرض عشق الجنس:

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَعْنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهُاتِ مِنَ النَّسَاءِ بِالرَّجَالِ، وَالْمُتَشْبِهِينَ مِنَ الرُّجَالِ بِالنَّسَاءِ ( ( ) وقالُ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه: ﴿ لَيْسَ مِنًا مَنْ تَشْبُهُ بِالرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ( ) .

# أ \_ عشق الجنس في النساء:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَغَنَ اللَّهُ الرَّجْلَةَ مِنَ النَّسَاءِ"" والرَّجْلَةُ من

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواء أبو داود، عن عائشة.

النساء، هي: الشَّادَّةُ، الَّتِي تشْعُرُ في صميم نَفْسِها أنها رجل، فتميلُ إلى بناتِ جنْسِها، وتضيخ عندها رغبة جنسية شاذَّة في الاختلاط بالنُساء، وتتَخِذُ لنفَسْهِا عاداتِ الرَّجال وأخلاقهُم وملابِسَهُم، فتقصُّ شَغْرَماً(١)، وتمارِسُ الألعاب الرياضيةَ الخاصَة بالذُكورِ.

والمريضة بهذا الداء يشهل عليها إغراء الفتيات بالتحايل عليهن لتكسب عطفَهَن، بأن تُظْهِرَ لهنَّ شَيْتاً من الحُبِّ والحنان العادي بين النساء، ثم تُتَبَعُ ذلك بالقبلات والعناق والنوم في فراش واحد، وهو أمر النساء، ثم تُتَبعُ ذلك بالقبلات والعناق والنوم في فراش واحد، وهو أمر والشهوة في نفس ضجيئيها شيئاً فشيئاً، وكثيراً لا تدرك الضحية ما وراء هذه المظاهر من شُذوذ، وقد تَستَسْلِمُ لعواطِفِها دون تفكير. ومنهئ من التي ينْفَرِدُ فيها البنات والنساء، كالمصحّات، والمدارس الداخلية، وخاصة الثانوية؛ حيث تكونُ الفتيات في دور تيقظهن الجنسي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: "سَحَاقُ النساء زِنَا بَيْنَهُنَّ والمناس في قول الدين في قول الدين في قول روسول الله ﷺ "أنه البنين في قول رسول الله ﷺ "وَنَا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاحِهِ".

روى فوريل حادِثة إحدى المريضات تمكَّنَتُ أن تخفي شخصِيْتَها وأن تعقد قرانها رسمِياً على فتاة، وحينما كُشِفَ أمْرُها، أُرْسِلَتُ إلى أحدى المصحّات، وأُرْغِمَتْ على لبس ملابس النساء، ولكن الغريبَ في هذا أن ضَحِيْتَها لم تفك عن حُبُها وعشقِها رغم ذلك!

 <sup>(</sup>١) يقول الحنفية: إنْ شعر المرأة يحرم خَلْقُهُ لنبر ضرورة، ولو أَذِنَ الزوجُ في ذلك، لأنه لا يحل أن تتمثّل المرأة بالرجل.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، عن واثلة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن جده.

وحكي عن أخرى سَمَّت نفسها الكونت ساندور، وتزوَّجَتْ امرأةً اسمها ماري في هنغارية، وكانت تخدَعُها بأعضاء تناسلية مضطَّنعة، ولاحظت الزوجَةُ وجودَ دَمٍ في كلِّ شهر في ملابِس زَوْجِها، فسألنَّهُ في ذلك، فادَّعىٰ أنَّه دَمُ بواسير. ولكنُّ الزوجةُ وخاوِمَتها فاجأتاه في الحمام، فعَرَفا الأمْرَ، فقُدُم للمحاكمة للتزوير في عقد الزواج.

وأعرفُ امرأةَ تشكُنُ إلى اليومِ حَيَا من أحياء القاهرة تعاشِرُ امرأتين معاشَرَةَ الأزواج، وهُما مستَأْجَرَتان له منزلاً، ويُنفِقان عليه.

ومن غَرامِ النساء بالنساء قول فضل الشاعرة في قبيحة جارية المتوكّل:

مُسلاقَةٌ كَالْقَمَرِ الْبَاهِرِ فِي قَمَحِ كَالْكَوْكَبِ الرَّاهِرِ يُدِي قَمَحِ كَالْكَوْكَبِ الرَّاهِرِ يُدِيرُهَا خِشْفٌ كَبَدْرِ الدُّجَىٰ فَوْقَ قَضِيبٍ أَهْيَفِ نَاضِرِ وَمِن ذَلك قول عُلْيَّةً بنت المَهْدِي في جاريتها زَيْنِهِ:

أَضْحَىٰ الْفُواَدُ سِرَيْسَبَا صَبِاً كَيْسِباً مُشَعباً مُشَعباً مُشَعباً مُشَعباً مُشَعباً مُشَعباً وجاء في اللاغاني، أنّ أوّل امرأةٍ أحبَّتِ امرأةً في العرب هند بنت النعمان بن المُنْفِر، كانت تهوى زرقاء اليمامة، فلما ماتّتُ وبلغ هنداً خَبُرها، ترهبتُ ولَبستِ المُسُوح، وبَنَتْ ديراً يعرف بدير هند إلى الآن، فأقامت فيه حتى ماتت (۱).

# ب ـ عشق الجنس في الرجال:

وهذا المرضُ مُنتَشِرُ كلَّ الانتشار، حتَّىٰ إنه يوجد في أوروبة وأمريكة والبرازيل وغيرها مواخِيرٌ خاصَّةٌ يعمل فيها الرجالُ بدلاً من النساء، ويفسَّرُ هذا المرض الحالَّة التي يحكيها فوربل عن شابٌ في

<sup>(</sup>١) ﴿الأغاني الله ج ٢ ص ١٣٢، مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٨ م.

الثانية والعشرين من عمره، له أبّ سكير وأختُ معتوهة، رقيق الجسم، وافر الذكاء، تملكته منذ الطفولة فكرة أنّه فتاة على الرغم من تمام تكوين أعضائه، فكان يستحي من الصبيان، ويميلُ ميلاً شديداً إلى ارتداء ملابس النساء، وحاول أهله أن يعلموه صناعة من صناعات الرجال ففشلوا، وقد اشتبه فيه الشرطة ظناً منهم أنه امرأة متنكرة، فاغتُقِلَ، ولما اضطر إلى ارتداء ملابس الرجال، عَزَّىٰ نفسَه بلبس قميص نسائي ومشذ (كورسيه) تحت ملابسه الخارجية.

ويروي كرافت إيبنج ما يحصل في إحدى الأندية الخاصة بعشق الجنس من الرجال الذين يرتدون ملابس النساء، ويضعون الأصباغ مثلهن، ويتحلّون بالعقود والأقراط الذهبيّة والأساور، ويضعون الأزهار على صدورهم، ويُمْسِكون بالمراوح في أيديهم، ويَتَبَخْتُرُونَ تَبخْتُرُ النساء، ويلبسون (الديكولتية). يقول كرافت: وسألت صاحبي عن هؤلاء السيّدات، فضحك وقال: سيّدات!! إنَّ الشقراء الجالسة إلى اليمين ذات العشتان القصير حلاق، والثانية ذات العقد اللؤلؤي التي تعرف هنا باسم مس إيلا ليست إلا خياطاً لملابس السيدات، وأما الثالثة فهي لوتي الشهير.

قال كرافت: وقد وجدتُ بَعْدَ البَحْثِ والتحرِّي من الحاضرين كثيرين ممَّن أعرفهم، فقد رأيت ليونورا بائع الخردوات، وديانا خادم القهوة، ورأيتُ صانع الأحذية وغَيْرَهم، وكلَّهم كنت أعرفهم من قبل دون أن يخطر ببالى أنَّهم مصابون بهذا الشذوذ.

ولقد حَرَّم الإسلام كما قدمنا التشبّه بالنساء تحريماً باتاً، بل لقد أمر أن لا يخضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء(١١)، أو أن يحلق شاربه

 <sup>(</sup>١) ولا يجوز الخضب عند المالكية لغير ضرورة لما فيه من التشبه بالنساء، وهو مكروه
 كذلك عند الحنفية، وإذا أريد بالخضب التشبه بالنساء فحرام وموجب للفن.

ولحيته (١)، ويحلق شعر صدره وظهره (٢).

### ج ـ اللواط بين الكبار:

ويجرُّ عشقُ الجنسِ من الرجال إلى اللّواط. وقد تكلّفنا عنه بالتفصيل في مؤلفنا «الإسلام والطب» (٢٠ فلا نرى داعياً إلى الكتابة عنه هنا من جديد، ولكتنا نكتفي بذكر قولِهِ تعالى: ﴿وَلُولًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَالُونَ الْتَنْجِئَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَمْدِ مِنَ الْمَنْكِينَ ﴾ إنْحَلُمُ التَّالُونَ الْمَنْكِينَ ﴾ وألحضُم التَّالُونَ الْمَنْكِينَ أَنْ وَلَا حَالَ الْمَنْفِيدِ وَلَا حَالَ مَوْدِهِ وَلَا اللّهِ مُؤْمِلُهُم فِينَ وَنِيَحَمُّ إِلَيْهُمْ أَلَانٌ يَنْفَهُرُونَ ﴾ وألم حَالَ المُؤْمِدِينَ أَلْفُورُ اللّهِ وَالْفَلْوَلُ عَلَيْهِم مَثَلِنَا أَلْمُهُمْ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُلّالِي اللللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِلْمُلّالِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وقــوك : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْمَةُ مُشْرِفِينَ ۞ فَجَمَلُنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَعْلَمُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً بِن سِجِيلٍ ۞ ﴾ [10 سورة الحجر/ الآينان: ٧٣ و ٧٤].

#### د ـ اللواط بالصّغار:

وهنالك من لا يأتون غير الصغار من الذَّكور، بين سن الثامنة إلى السادسة عشرة، ولا يثير فيهم كبارُ السنّ شهوةً.

 <sup>(</sup>١) الحلق مكروه عند الشافعية وحرام عند الحنفية والحنابلة والمالكية، وإذا أريد به
 التشبه فهو موجب للعنة الله.

<sup>(</sup>٢) يباح عند المالكية حلق جميع الشعر الذي على البدن، كشعر الصدر والبدين والإلية والشعر الذي على حلقة الدبر. ويظهر أن هذا إذا كان الشعر كنيفاً كثيراً يخشى منه تشويه الجسم. ويقول الحنفية: إِنْ خَلْق شَمْرِ الصدر والظهر خلاف الأدب. وعلى كل حالي إذا قصد بالحلق التشبة بالنساء فحرام قطعاً.

 <sup>(</sup>٣) طبع أخيراً لدى «الجفان والجابي للطباعة والنشر؛ ليماسول، قبرص؛ تحت اسمه الجديد بعد الإضافة إليه والتعديل: «القرآن والطب».

#### ١٣ \_ مرض لواط الحيوان:

قالَ رسولُ الله ﷺ: الْرَبَعَةُ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللّهِ، وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللّهِ: المُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرَّجَالِ بِالنَّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النَّسَاءِ بِالرَّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرَّجَالَ، (۱) صلواتُ اللهِ وسلامه عليه: «مَنْ أَنْنِ بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَمَهُ، (۱).

وَلُواطُ الحيوان مُنْتَشِرُ انتشاراً كبيراً قد لا يخطرُ بالبال، وقد قال لي الكثيرون من فَلاَحي مصر أنَّ هنالك من مرضى النفوس من الفلاحين من لا يتعفف أن يأتي حمارة أو شاة أو معزة! ومنهم من يأتي المجمل! وذكر لي أحدُ الفلاحين أنَّ أحدَهُم أرداه جَمَلُ أراد أن بَقَعَ عليه. وروى لي آخرُ أنَّ بعض هؤلاء الشاذين يربطون خصبتي الحمار ويثقلونها يحجر فيتمدَّد شَرْجُهُ، فيأتونَهُ فيه.

ويذكرني جماعُ الحيوان بذلك الأعرابي الذي مثل أمام القاضي لمضاجعَتِه شاته، فقال للقاضي: أليس لي الحق أنَّ أذبحها، فلماذا أَخْرَمُ مضاجعتها!!؟

ويحدثُ أحيّاناً أن تَسْمَحَ بعضُ الإناث للحيوان بإتيانهنَ، وهنالك على ميزاب كنيسة نوتردام دي مارييه، بفيلفرانس على نهر السين، تمثال يرمز لهذا.

ويقول فوريل: إنَّ الكثيرين من المصوَّرين والنخاتين مثّلوا اتحاد (لبدا) مع نوع من الأوز، وربّما يذكر بعضُنا ذاك المكان الذي كان يُعْرَضُ فيه حمارٌ يأتي امرأة لتسلية المسافرين حين نزولهم الميناء.

<sup>(</sup>١) رواه الدَّيْلمي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والأربعة، عن ابن عباس.

ولا يجهلُ أحدُ انتشارَ استعمال صنفي خاص من الكلاب في مصر وغيرها من سائر بلاد العالم لمباشرة المريضات بهذا المرض ولُغقِ عورَيهنَّ.

# ١٤ ـ مرض التَّخنُّث:

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَكُنَ اللَّهُ المُخَنَّئِينَ مِنَ الرِّجَالِ... ﴿ (') والمخنَّثُ هو الَّذِي يميل أوّلُ الأمر إلى الجنسين بقَدْرٍ متساوٍ. وهو فاعِلُ ومفعول به، وينتهي به الأمر إلى أن يكون عِنْيناً.

ذكرَ فوريل واقعةَ رَجُلٍ متزوّج كان قادراً على زوجته، ولكنه كان يخونها مع غيرها من النساء، كما كانَ يأتيه الرّجالُ، وقال أحَدُ هؤلاء المرضى ذاتَ يَوْم أنَّ أُمْنِيَّةُ أَنْ يصادِفَ رجلاً له مهْبل كمهْبَلِ المرأة.

ومن المختَّثِينَ من يأتي المرأة في تُبُلها، ويأتيها كذلك في دُبُرِها، ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: «مَلَمُونٌ مَنْ أَتَىٰ المَرَأَةُ فِي دُبُرِها» (الله يقول كذلك ﷺ: «لاَ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَىٰ رَجُلِ أَنَىٰ رَجُلاَ أَوْ المَرَأَةُ فِي دَبُرِهَا» (الله عَلَىٰ اللهُ أَنْ رَجُلاً أَوْ المَرَأَةُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبِياً، خُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَنْتُنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأْذَىٰ بِهِ النَّاسُ حَتَّىٰ يَلُكُلَ اللهُ أَجْرَهُ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَذَلاً.... (19).

ورُوِيَ أَنَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلام نفى مخنَّثاً من المدينة إلى

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة، رواه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي والنسائي وابن جبان.

 <sup>(3)</sup> مسند الحارث ابن أبي أمامة من حديث أبي هريرة وابن عباس، قال: خَطْبَنا وسول الش 無 قبل وفاتي، وهي آخر خطبة خطبها في المدينة حتى لحق الله عز وجل، وعظنا فيها، وقال: الحديث.

الحمى، وقال فيه: ﴿لا يَذْخُلَنُ هَوْلاءِ عَلَيْكُنُ اللهِ وَلَمَا وَلِيَ عَمْرُ الخلاقَةَ، قيل له: إنَّهُ وَهِنَ واحْتَاجَ، فأَذِنَ له في الدخول كلَّ يَوْمٍ جُمعة. فكان يدخل يستَطْهِمُ لم يعود إلى مَنْفاه.

وقيل لِعمرَ بنِ عبد العزيز: إنَّ بالمدينة مُخَتِّناً، قد أَفْسَدَ نساءَها، فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحمِلَهُ، فأُدْخِلَ عليه، فإذا شيخٌ خضيب اللحية والأطراف، معْتَجرٌ بِسَبَنَيَّة (٢)، قد حمل دُفّاً في خريطَتِه، فلما وقفَ بين يَدَى عُمَر، صَعَّدَ بصرَهُ فيه وصوَّبه، وقال: سَوْأَةُ لهذه الشَّبْبَةِ وهذه القامَة! أَتَحَفُّظُ القرآن؟ قال: لا والله يا أبانا! قال: قَبَّحَكَ اللَّهُ! وأشار إليه من حضره فقالوا: اسْكُتْ! اسْكُتْ! فقال له عمر: أتقرأ من المفصل شيئاً؟ قال: وما المُفَصِّلُ؟ قال: ويلك! أتقرأُ مِنَ القرآنِ شَيْناً؟ قال: نعم أقرأ ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ ﴾ [١ سورة الفاتحة/ الآية: ١] وأخطئ فيها في موضعين أو ثلاثة، وأَقرأُ ﴿قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ ١١٤] سورة الناس/ الآية: ١] وأخطىء فيها، وأقرأ ﴿ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [١١٢ سورة الإخلاص/ الآية: ١] مثل الماء الجارى، قال: ضَعوهُ في الحَبْس، ووكُلُوا به معلماً يعلُّمُهُ القرآنَ وما يجب عليه من حُدودِ الطُّهارة والصلاة، وأُجروا عليه في كُلِّ يوم ثلاثةَ دراهم، وعلى معلِّمه ثلاثة دراهم أخر، ولا يخرج من الحبُّس حتى يحفظَ القُرْآن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أم سلمة، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف. صدر الحديث منه على حيث على الزاوية وعندها هذا المختّف، فسمعه يقول لعبد الله بن أسبة: إذ قُفتُم اللهُ عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بازنم وتغنى وتغنى وتغنى من لحم البطن سمَنا، بريد أن لها أربع عكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها من لحم البطن سمَنا، يريد أن لها أربع عكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها منكراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه المُكَنَّ عند خاصِرتها ثمانة.

<sup>(</sup>٢) شدُّ على رأسه إزاراً أسود متَّخذاً من الحرير، يلبسه النساء.

أجمع. فكانَ كُلُما علم سورة نسيَ التي قبلها، فبعث رسولاً إلى عمر: يا أمير المؤمنين! وجّه إليَّ من يحمل إليك ما أتعلمه أوّلاً فأوّلاً، فإني لا أقدر على حمله جملة واحدةً، فينس عمر من فلاحِه، وقال: ما أرى هذه الدراهم إلا ضائعة، ولو أطْعَمْناها جائعاً أو أعطيانا محتاجاً أو كسوناها عارياً لكان أصلح. ثم دعا به، فلما وقف بين يديه، قال له: اقرأ ﴿ قُلْ يَكُانُهُمُ الْكَبْرُنُ ﴿ آلَكُ فِي الجرابِ فَاخْرَجْتَ شرَّ ما وضع فيه وأَصْعَبُهُ! فَامْرَ بِه، فَوُجِئتُ عُنْهُ، ونفاه، فاندَفَعَ يغني وقد توجهوا به: عُوجِي عَلَيٌ فَسَلُمِي جَبْر فيام، الوقوف وَأَلْشُمْ سُلُمُ عُنْ فَعَلَيْ فَسَلُمِي جَبْر فيام، الوقوف وَأَلْشُمْ سُلُمُ عُنْ فَالنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ومن المخنثين من ينزين بزَيِّ النساء، ويَتَزَيَّنُ كما ينزيَّنَّ.

وكان بالمدينَةِ بعضُ المختَّشين، منهم طويس والدَّلال وهِنْب، أمر بهم سليمان بن عبد الملك فَخَصَاهم.

فلما سمع الموكِّلُون به حسن ترنَّمه خلُّوه، وقالوا له: اذهب

وحدَّث الزَّبيرِيُّ، عن الدَّلاَلِ، قالَ: إنَّما لَقُبَ الدَّلال لشَكْلِهِ، وحسن ذَله، وظَرْفِه، وحلارة منطقه، وحُسنِ وجُههِ وإشارَتِهِ. وكان مشخوفاً بمخالطةِ النساء ووضفِهِنَّ للرجال. وكان من أرادَ خِطبةَ امرأة سألهُ عنها وعَن غَيْرِها، فلا يزال يَصِفُ له النساء واحدةً فواحدةً حتى ينتهي إلى وصف ما يُعجِبُهُ، ثم يتوسَّطُ بينه وبين من يعجبه منهُنَّ حتى يترقبها.

حيث شئت<sup>(١)</sup>. ً

 <sup>(</sup>۱) الأغانى ج ٦ ص ٢٣٧.

وقال الزبيريُّ: أنا أعلم خَلْق اللَّهِ بالسَّبَب الذي من أجله خُصِي الدُّلاَل، وذلك أنَّهُ كان القادم يقدمُ المدينةَ، فيسألُ عن المرأة يتزوَّجها، فيُدَلُّ على الدُّلال، فإذا جاءً قال له: صِفْ لي مَنْ تعرف من النساء للتزويج، فلا يزال يَصِفُ له واحدةً بعد واحِدَةٍ حتى ينتهي إلى ما يوافق هُداه، فَيقول: كيفَ لي بهذه؟ فيقول: مَهْرُها كذا وكذا، فإذا رَضي بذلك أتاها الدَّلال، فقال لها: إنى أصَبْتُ لَكِ رجلاً من حاله وقِصَّتِهِ وهيئته ويساره ولا عهد له بالنساء، وإنما قَدِمَ بلدنا آنفًا، فلا يزال بذلك يشؤقُها ويحرِّكُها حتى تطيعَهُ، فيأتي الرجلَ فيعلمه أنه قد أخكَمَ له ما أرادَ، فإذا سوَّىٰ الأمْرَ وتزوَّجَتْهُ المرأة، قال لها: قد آن لهذا الرجل أن يَدْخُلَ بِك، والليلة موعده، وأنت مُغْتَلِمَةٌ شَبِقَةٌ جَامَّةً، فساعة بِذُخلُ عليك قد دَفَقْتِ عليه مثل سَيْل العَرم، فيقذرك ولا يعاودك، وتكونين من أشْأُم النساء على نَفْسِك وغَيْركِ؛ فتقولُ: فكَيْف أَصْنَعُ؟ فيقولُ: أَنْتِ أعلم بدواء حِركَ ودَائِهِ، وما يُسْكِنُ عُلْمَتَك، فتقول: ما أحدُ له شَيْئاً أَشْفَىٰ من الوقَاع (١)، فيقولُ لها: إنْ لَمْ تخافي الفضيحَةَ فابعثي إلى بعض الزنوج حتى يَقْضِي بَعْضَ وطرك، ويكفُّ عادِيَة حَركِ، فتقول له: ويلك! ولا كُلُّ هذا! فلا تزال المحاوَرَةُ بَيْنَهُما حتى يقول لها: فكما جاء على أقومُ فأخفُفك وأنا والله إلى التَّخْفِيفِ أَخْوَجُ، فتفرحُ المرأةُ، فتقولُ هذا أَمْرٌ مسْتُورٌ؛ فيَقَعُ عليها، حتَّىٰ إذا قضيٰ لَذَّتَهُ منها، قال لها: أما أنْتِ فقد استرَخْتِ وأمِنْتِ العَيْبُ وبقيتُ أنا، ثم يجيء إلى الزَّوْج، فيقول لَهُ: قد واعدتها أن تذُخُلَ عَلَيْكَ اللِّيلة، وأنت رَجُلٌ عَزَبٌ، ونسَاءُ المدينة خاصَّةً يردْنَ المطاولة في الجماع، وكأنَّى بك كما تدخله عليها تفرغ وتقوم، فتبغضك وتمْقُتُكَ ولا تعاودك بَعْدَهَا، ولو أغْطَيْتُها الدُّنيا،

<sup>(</sup>١) أبدلنا اللفظ الذي رواه ومثله، الأغاني ج ٤ ص ٢٧٠.

ولا تنظر في وجهيك بعدها؛ فلا يزالُ في مثل هذا القول حتى يُغلم ألّهُ قد هاجَتْ شهوتُهُ، فيقول له: كَيْفَ أَعَلَّ؟ قال: تطلب زُنْجِيّة فتواقعها مرتين أو ثلاثة حتى تشكنَ غلمتُك، فإذا دخَلَتَ الليلةَ إلى أهلِكَ لم تجد أمرك إلا جميلاً، فيقول له ذاك: أعوذ بالله من هذا الحال، أزنا وزُنْجِيّة! لا والله لا أفعل! فإذا أتحترَ محاورَتَهُ، قال له: فكما جاء علي فشم علي أنا حتى تسكن غلمتك، وشبقك؛ فيفرخ، فيواقِعهُ مرة أو مؤتين، فيقول له: قد استوى أمرك الآن وطابت نَفْسك، وتدخل على رَوْجَيَكُ، فيتبُ عليها وثَباً يملؤها سروراً ولذَّة، فيطأ المرأة قبل زُوْجِها ويطأه الرُجُلُ قبل امْرَاتِهِ. فكان ذلك دأبه، إلى أن بلغ خَبَرهُ سليمان بن عبد الملك، فكتَب بأن يُخصَى سائر المختين، فورد الكتاب على ابْنِ عَبَرهُ خَصَاهم.

### ١٥ \_ مرض العادة السرية:

واستعمال الفتى يده للاستمناء، مَرْضُ نفسيُّ جنسيٌّ خَطِر، ولا يمكن أن يفعل الرَّجُلُ العاديُّ ذلك، وهذا المرض يسْتَفْجِلُ، ويصبحُ بعد ذلك عادَة يصعبُ الإِقلاع عنها، ويرجع هذا الداء كغيره من الأمراض التي نَحْنُ بصَدْدِها، إلى لوثات وراثية، ومضاعفات لِمِلَلِ خُلَقِتِه، ولا يقلُ ضَرَرُ هذا المرض عن أضرار اللواط.

والمرأة تمارس كذلك الاستمناء بطُرُقٍ كثيرةٍ، فبحدث عندها اضطراباتٍ عصيبةً شَتَّى، وقد تسوءُ حالُها، فتعوقها عن السعادة في الزواج.

وتنشأ العادة السريّة في البنات، منذ شعورهن باللذة عند ركوب الدرّاجات (البسكليت) باحتكاك أفخاذهن، مما يهيجهن، أو باستعمال آل الحياكة (ماكينات الخياطة) التي تديرها الأرجل، وقد يتمادَى بهنَّ الحالُ، فيحاولُنُ إدخال أشياء غريبة في مهابلهن، كأقلام الرصاص أو

الأصبع، أو رقبة الزجاجات، أو الخيار، وما شاكَلَ ذلك مما يؤدِّي إلى إصابة أعضائهن التناسلية بإصابات لا حَدُّ لها، ويوقِعهن في مصائب لا قِبَلُ لها،

وقد أشارَ الدينُ إلى هذه العادة، ولَعَنَ صاحِبَها، ونهى عن بغلها لبالغ ضَرَرها، ولعظم خطرها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "سَبْغَةُ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَرْجُبُهِمْ، وَلاَ يَجْمُعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ اللَّانَ أَوْلِ الشَّاخِلِينَ، إِلاَ أَنْ يَتُوبُوا، إِلاَ أَنْ يَتُوبُوا، إِلاَ أَنْ يَتُوبُوا، إِلاَ أَنْ يَتُوبُوا، وَمَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: الثَّاكِمُ يَدَهُ، وَالْفَاعِلُ وَالمَعْمُولُ بِهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْدِ، وَالضَّاحِمُ حَلَيْلَةً جَارِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَسْتَغِيقًا، وَالمُؤْذِي جِيرَالَهُ حَتَّى يَلْعَمُونُ الخَمْدِ، وَالطَّاحِمُ حَلِيلَةً جَارِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ .

# ١٦ \_ مرض الفسق بالأقارب:

وهو مَرَضَ مشهورٌ كذلك، وهو أنْ يأتيَ الرَّجُلُ المِنْتَهُ، أو أَحَدَ محارِمِهِ. وقد فعل ذلك الوليدُ بن يزيد بن عبد الملك مع البَتِهِ<sup>(٢)</sup>، إذْ خَرَجَ يوماً من مقصورة له إلى مقصورة، فإذا هو ببنت له معها حاضِنتُها، فوثب عليها فافترعها، فقالت له الحاضنة: إنها المجوسِتة!! قال: اسكتى! ثم قال:

مَـنْ رَاقَـبَ الـئَـاسَ مَـاتَ غَـمَـاً ﴿ وَفَــازَ بِــالــلَـــَّةِ الْــجَـــُسُــورُ وكالآخر الذي يحلُّلُ مَثَكَ عِرْضِ البنات، ويرى أنَّ آباءهن أوْلَىٰ بهنَّ من الأغراب، كما أنَّ النبات لمن ذرعه ورَبَّاه، فيقول:

أَلَيْسَ النَّا بَاتُ لِمَنْ رَبًّا ٥ وَسَفَّاهُ فِي الزَّمَنِ الْمُجْدِبِ

 <sup>(</sup>۱) كتاب فراموز الأحاديث، ص ٢٩٦، كتاب فشعب الإيمان، للبيهقي، عن الحسن ابن عرفة، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) ﴿الأغانيُّ ج ٧ ص ٦٠.

ومن هؤلاء المرضى، رَجُلٌ يأتي إلىٰ بيْتِهِ سكراناً، ويضْطَرُّ زوجته أن تساعِدُهُ على هتك عرض بناته؛ كما رَوَى فوريل وغيرُهُ.

وقد أشارَ الإِسلامُ إلى هذا المرض، وأمر أن يُفتَلَ الفاسق، فعن يزيد بن البَرَاء، عن أبيه، قال: لقيتُ عَمْي ومعه دابة. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رَجُلٍ نكح امرأةَ أَبِيه، فأمرني أن أَضْوِبَ عُثْقَهُ وَآخُذَ مَالُهُ(١).

# ١٧ ـ مرض الزُّنا:

والزُّنَّا مرض نفسيٌّ جنسيٌّ من أشد الأمراض فَتَكاً بالمصابين به، وقد شَرَخنا نفسية الزناة، وحللنا أخلاقهم في مؤلفنا «القرآن والطب» في مبحث: نكاح الزاني والزانية؛ ثلا نرى داعياً إلى تكرار ما بيئًا، هنالك، ولكن لا أرى بأساً أن القُلِّ حَرْفِيًا نبذةً صغيرة مما قلناه أنفاً، قلتُ:

"قالزانية مخلوقة شاذة، وشدودُها لا يتْبِقَق مع طبيعةِ الرَّجُلِ العادي من الناحية العَقْلِيَة، والنَّفْسِيَة، فهي مسلوبة الشُرْفِ والعفاف، ظاهِرَةُ اللَّوْم والنفاق، تُرْضِي كلَّ طارق، وتدَّعِي حُبُّ كُلِّ زَانٍ، تَبْتَسِمُ ابتسامَةً مِلوُها النَّفاقُ والخِداع، وتُقْبِلُ عن نَفْسِ سَقيمَةِ عليلةٍ، وروح خادِعَةٍ عاشَةٍ، القَّتْ بُرْقَعَ الحياء، ولبسَتْ أثوابَ الخُبْثِ والخديعة، لا كرامَةً لها، ولا قِوامَ لاخلاقها، لها عَقيدةً فاسِدَةً، ورأي ضالً، فلا تُصلح أن تكونَ شريكة رَجُلِ مسلم مهذَّبِ النفس، قويم الأخلاق، حسن الطباع».

وبعد أن ذكرنا هنالك علة البغاء، وأنواع الزانيات، والأثر الوراثي للزُّنَا، وبَعْدَ أَنْ ذَكْرُنا ذِكْر وراثة البغاء في القرآن الكريم، وصعوبة إقلاع الموس عن الزَّنا، ذكرنا أن الزُّناة من الذكور كالموساتِ من الإناث، فقلنا:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، عن يزيد، عن أبيه.

«ولا تختلفُ أخلاق الزَّاني عن أخلاقِ الزانية في شيءٍ، فالزَّاني أخلاقُهُ كأخلاق البَغِيُّ، ونَفْسُهُ كَنَفْسِها تماماً، وهذا يفسُرُ لك السقوط الخُلُقيُّ الشَّدِيدَ الذي تشاهِدُهُ في بَعْضِ الذكور من الشبان والرجالِ في هذا العَصْر، وتسمع عنه في سائر العصور؛ فتَجِدُ الزاني من هؤلاء وقد انْطَبَعَتْ في مخيّلتِهِ صورة الحياة الجنْسِيّة الشاذَّة، وتَمَرْكَزَتْ عقليَّتُهُ في أعضائِهِ التناسُلِيّة، فتَجدُ أحاديث هؤلاء السفلة لا تجد مجالاً إلا في ذكر العملية الجنسية، ولا تجد لهؤلاء الأوشاب موضِعاً للافتخار إلا بمصاحبَةِ المومسات والفاجرات، ويزهو الواحِدُ منهُم بمراقصة البَغايا، وتراهُ من ضِيق عقليَّتِهِ يزعم أنَّهُ محطُّ أنظار الزانيات، ولا يَدْرِي أَنْ الزانية لا تفرِّقُ بين الذكور، ولا تُغنِّي! إلا بمن تعيش على حساب ضغفِهِ الخُلُقي، وسقوطِهِ النفسى الشديد. قال تعالى: ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٌ بَأْمُرُوكَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْبُوكَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ ﴾ [٩ سورة التوبة/ الآية: ٦٧]».... إلى أن قلنا.... «وما الزاني إلا حيوانٌ منْحَلُّ الخُلُق، سقيمُ النَّفْس، خبيثُ الطُّبْع، لثيمٌ مخادِعٌ، تحسَبُهُ إنساناً إذا قابلته، وتخالُهُ رَجُلاً إذا لمحته، تفضله الأنعام بما فيها من الصفات النافعة، خَتَمَ اللَّهُ على قَلْبه فلا يسمع إلا لَحْنَ الخُبْثِ، ولا تتلقى أَذْنُهُ إلا نداء الفُخش والفُجور، ولا يرى إلا القَبِيحَ، فإذا صادف ناظريه الشيء الحسن انعَكَسَ على مرآةِ عَقْلِهِ السقيم، فيراهُ عَليلاً شائِناً، يسيرُ في الحياةِ مخادِعاً يحاولُ أن يَظْهَرَ بِمَظْهَر العاديين من الرُّجَال، ويعمل جهده لإخفاءِ سريرَتِهِ، فتفضحُهُ سيرتُهُ، فيبدو أمام الناس عارياً من الفضائل، مجرّداً من الصفات الإنسانية السامية، إذا نصحْتُهُ وأنت ترجو إصلاحه، نَبَذَ نصيحَتَكَ نَبْذَ النواة، ويعجب منك كيف لا ترى بمرآته العمياء، وتفهم ما يفهم عقله العليل، وإذا طَلَبْتَ منه الانقياد إلى تعالِيم اللَّهِ واتَّباع الدِّين

الحَقَّ، أَخَذَتُهُ العَرَّةُ بِالإِنْمِ، وكَبْرَ عليه أن يَسِيرَ على طويقِ مُتَّبِعي الدِّين، لأَنَّهُمْ ـ كما يرفى عَقْلُهُ الشَّمِيفِ ـ سُفهاء. والزاني بجانبِ ذلك كله نفاق، فإذا وجد أن من مصلحته الادّعاء بالصلاح، أظهر انقيادة للفضيلة، وقد يتحمِّسُ بَغضَ الشَّيْءِ لها، فإذا خلا إلى شياطينه، صارَحَهُم بطويَّدِ، ومال إليهم بكليّتِه».

وأرى الرجوع إلى مؤلّمي «القرآن والطب» لمعرفة كيف (تنافق الزانية والزاني في الاتصال الجنسي البهيمي) وللإلمام (بأمراض الزناة) و (وسط الزناة) و (الزناة والخمر) و(الزنا والزواج) و (غاية الإسلام من تحريم نكاح الزناة) وكون (الزنا ينبوع لأخطر الأمراض) و(أولاد الزناة) و (وجه الشبه بين الزناة والمشركين).

### ١٨ \_ مرض إدمان الخمر:

ومن الأمراض النفسية الجنسية كذلك مرض إدمان الخمر، وقد وقد وقينا الكلام في الخمر في مؤلِّفنا «القرآن والطب» وتكلَّمنا هنالك عن (الجنون الكحولي) و (الخمر والأخلاق) و (الخمر وشذوذ العاطفة الجنسية) و (تأثير الخمر على الأعضاء التناسيلة) و (تأثير الخمر في النسل)(١) ممًا لا أرى ضرورة هنا لتكراره، وأستطيعُ أن أقولَ هنا: إنَّ النسل)(١)

<sup>(</sup>١) ومما تكلّمنا عنه كذلك التمريف الخمرة و اعلة التسمية» و دخلايا التخمرة و المخول، و الحضور الكحول الغول، و المغول و الخمور، و الخمور، و الخمر من منافع، و الحكم النقية و المغول من منافع، و والمحكم النقية و التخمر في شاريبها، و اتأثير الخمر على الأعصاب؛ و «إصابة الكفل» كدواء، و «الكبد الكحولية» و «التحول الدمني للكبد» و «إصابة الكلن» و الخمر والنسيج المصبي» و إصابة الأوعية الدموية، و تأثير شرب القليل من الخمر في البدم في الجنة إدمان مذهبات المقل، و «ضرر المنع الفجائي» و «الخمر في الجنة».

مذمِنَ الخمر لا يصلح أَلْبَتُهُ لَلزواج، لفسادِ بِدَنِهِ، ومرض أخلاقه، وللعلل النفسية، وللمضاعفات الجنسية التي يُرزَّحُ تحتها، وتسلبه صفة الإنسانية، وتعدم فيه الصلاح الذي تقوم عليه العائلة، ويشاد عليه الزواج.

ومدمن الخمر يبرأ منه الإسلام، والإسلام لا يقبل من كانت روحه روح مدمن الخمر، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: "ثَلاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبداً: الدَّيُوثُ، والرَّجُلَةُ مِنَ النَّسَاءِ، ومُدْمِنُ الخَمْرِ»(١٠.

ولا يُمْكِنني هنا إلا الإشارة لهذا المَرْضِ، حيثُ لا يُمْكِنُ أَن يَتَنَعُ القارىء ما أقول، إلا إذا قرأ مبحث (الخمر) في مؤلّفِنا المذْكُور، لمعرفة كَيْفَ يكونُ الخَمْرُ أَساساً لَمُغظّم الأمراض النفسِيّة الجنسيّة وشاربوها مسرحاً لهذه البلل، كاللواط، ولواط الحيوان، ومرض استعمال العنف، وتحمُّل الأذى، والخنونة النفسِيّة الجنسِيّة، إلى غير ذلك من الأمراض التي ذكرناها في هذا المؤلف، والتي لا يخلو شارِبُ الخمر من الإصابة بِبَغضِها، أو بِكثيرِ مِنْها.

### ١٩ \_ مرض الدّياثة:

والدُّيُوث هو الذي لا يَغازُ على امرأتِهِ أَو إِخْدَىٰ محارمه، وهو أَوْلُ الثلاثة الذين ذَكَر الله تعالى عنهم أنهم لا يدخلون الجنَّة أَبداً، قال رسول الله ﷺ: "قَلاَنَة لاَ يَذَخُلُونَ الْجَنَّة أَبَداً: الذَّيُوثُ وَالرَّجْلَةُ مِنَ النَّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، (٢) وشاربو الخمر جميعاً مَرْضَىٰ بهذا الدَّاءِ، ولا يستثنى من ذلك أحدُ. ومن علامات هذا المَرْضِ ما تراه في البلادِ التي يشربُ أَهْلُها الخمرُ، ترى ساكنها لا يرون بأساً أن تختلط نساءُهُم مع

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، عن عَمَّار بن ياسر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، عن عمار بن ياسر.

غَيْرِهم، وأن يراقِصْنَ سواهم، بل ترى المَرْضَى بهذا الداء يُسَرُونَ ويرون لذَّة كبيرة في أن يستتخسِنَ أحدُهُم امراتَهُ ويمُنْبِحَها، ويطلب مراقَصَتها أو مرافقتها إلى النزهة، أو زيارة بيته وغير ذلك، فيجد ما يملاً صَدْرَهُ المريض جَزَلاً وَلَذَّةً، بل قد لا يهتاج الزومُ المريض إلا إذا قرب امراتَهُ ذَكَرٌ سواه، وهذا المرضُ مُنْتَشِرٌ بانتشار الخمر، ومتوغَلُ في البلاد توغُلُ بنتِ الحانِ فيها، ولذلك يقول الشاعر العربي:

وَكُلُّ أَنَّسُ يَحْفَظُونَ حَرِيمَهُمْ وَلَيْسَ لأَصْحَابِ النَّبِيدِ حَرِيمُ
وَإِنْ فَلْتُ مَذَا لَمَ أَقُلْ عَنْ جَهَالَةِ وَلَكِنَّني بِالْفَاسِقِينَ عَلِيمُ
وَأَنْتَفِي بهذا، وأحيلُ القارىءَ إلى مؤلِّفي «القرآن والطب» لقراءة مَبْحث الخمر الصفحات: ١٢٠ ـ ١٤٥. والخمر وشذوذ العاطفة الجنسة صفحة ١٣٣.

وذَكَرَ الدينُ أَنَّ الدِّيائَةَ مَرَضٌ نفسيٍّ جنسيٍّ، في قول رسول الله ﷺ: "إِنِّي لَغَيْورٌ، وَمَا مِنِ الْمِرِيءِ لاَ يَغَارُ إِلاَّ هَوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ" (١).

#### ۲۰ ـ مرض جنون الغيرة:

ومن طبيعة الرجل السليم النفس أن يغارَ على زَوْجَتِهِ، كما سنبيْنُ ـ إنْ شاءَ الله ـ في مبحث العلاقة الجنسية بين الزوجين، ولكن إذا زادت الغيرةُ عن حَدُها، كأنْ غارَ الفرد على الأجنبية مِنْ زَوْجِها، أو كانت غيرتُهُ مما يؤدّي إلى الفَتْكِ بِمَنْ أحبّ، فذلك هو المرض والجنون.

فمن أمثلة النوع الأول: ما حكي عن مجنون بني عامر مجنون ليلى، أنه مرّ بزَوْجِ ليلنى، وهو جالس يصطلي في يوم شاتٍ، وقد أتى ابن عم له في حى المجنون لحاجة، فوقف عليه، ثم أنشدَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي.

بِرَبُكَ هَلَ صَمِمْتَ إِلَيْكَ لَيْلَىٰ قَبَيْلَ الصَّبِحِ أَوْ قَبْلُتَ فَاهَا؟! وهَلْ رَفْتُ عَلَيْكَ فُرونُ لَيْلَىٰ وَفِيفَ الأَفْجُوالَةِ فِي لَدَاهَا؟! فقالَ: اللَّهُمُ إِذْ خَلْفَتِي فَعِم! فَقَبْضَ المجنونُ بِكِلْتا يَدْبِهِ فَبَضَيْن مِن الجَمْرِ، فما فارْقهما حتى خَرَّ مغشيًا عليه، وسقط الجمر من لحم راحته، وعض على شفته فقطعها(۱).

ومن أمْثِلةِ النوعِ الثاني ـ ويحدث غالباً فيمَن اعتادَ شرب الخمر ـ ما حكى في كتاب «الأغاني» عن عبد السلام بن رغبان، [المعروف بديك الجن الحمصي] كان عنده غلام وجارية، شغفاه حُباً، فكان يجلس للشراب، والجارية عن يمينه، والغلام عن شمالِه، ثم خشيَ أن يموت قَبْلَهُما، فينعم غيرهُ بما لَهُما من روعة وجمال، فلأبتحهما وأخرَقهما، وجعل من ترابهما آتيين للشراب(٢).

وكان ينشدُ حين يشرب من الآنِية التي صَنَعها من تراب الغلام:

أَشْفَقْتُ أَنْ يَرِهَ الزَّمَانُ بِغَدْرِهِ أَوْ أَيْتَلَىٰ يَعَدَ الْوِصَالِ بِهَجُرِهِ قَمَرُ قَدِ اسْتَخْرَجُتُهُ مِنْ دُجْنَةِ لِبَيْنِيْتِي وَأَسَرَتُهُ مِنْ خُذْرِهِ فَقَسَّلُسُهُ وَلَهُ عَلَىٰ كَرَامَةً قَلَهُ الْحَشَا وَلَهُ الْفُؤَادُ بِأَسْرِهِ

 <sup>(</sup>۱) الأغاني ج ٢ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أقرأ ما ذكرته في مؤلفنا «القرآن والطب» في مبحث الخمر مما له علاقة بهذا النوع من الجنون الذي يسببه الخمر، قلنا صفحة: ١٣٣: والجنون الكحولي الغزم، هو السبب المباشر لجميع الجرائم الجنسية المتسببة عن الغيرة، وهذه الجرائم تكون في الفالب قتل الأبرياء، وتنشأ الحالة بأن يحسب الممتاد على الخمر أن امرأته تحب صواء؛ فتنشأ في فكره أشياء خيالية تثبت لديه ما يجول بخاطره من الأرهام، ويذهب إلى امرأته ليوغمها على الاعتراف باستمال القوة، وبعد مشاجرات وتخيلات يتهي الأمر بقتل الزوجة دون العشيق، وقد يقتل هذا الممتزه أولاد انتقاماً، إذ يخيل إليه أنهم ليسوا من صلبه، بل جادت بهم امرأته من عشيقها الموهوم. واجع مبحث الخمر الصفحات ١٢٠ ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٥٠.

عَهْدِي بِهِ مَيْتَا كَأَحْسَنِ نَائِم ﴿ وَالْحُشْنُ يَسْفَحُ مَذَمَعِي فِي نَحْرِهِ لَوْ كَانَ يَكُرِي الْمَوْتُ مَاذَا بَعْدَهُ ﴿ بِالْحَيْ مِنْهُ بَكَىٰ لَهُ فِي قَبْرِهِ غُصَصُ تَكَادُ تَغِيضُ مِنْهَا نَفْسُهُ ﴿ وَيَكَادُ يَخْرُجُ قَلْبُهُ مِنْ صَدْرِهِ

ثم ينشد حين يشرب من الآنية التي صنعها من تراب الجارية:

يَا طُلْعَةً طَلَعَ الْجِمَامُ عَلَيْهَا قَجَىٰى لَهَا ثَمَرُ الرَّدَىٰ بِيَدَيْهَا حَكُمْتُ سَيْفِي فِي مَجَالِ جَنَاقِهَا وَمَدَامِجِي تَجْرِي عَلَىٰ خَدَيْهَا رَرُىٰ الْهَوَىٰ شَفْتَيْ مِنْ شَفْتَيْهَا وَرُوْى الْهَوَىٰ شَفْتَيْ مِنْ شَفْتَيْهَا وَمَا وَطِىءَ التُرَىٰ شَيْءَ أَعَزُ عَلَيْ مِنْ تَعْلَيْهَا مَا كَانَ قَعْلِيهِا لاَتْي لَمْ أَكُن أَبْكِي إِذَا سَقْطَ اللَّبَابُ عَلَيْهَا لَكُبُونِ إِلَيْهَا لَكُنِ بَخِلْتُ عَلَىٰ الْوُجُودِ بِحُسْبَهَا وَأَيْفَ مِنْ نَظْرِ الْعُبُونِ إِلَيْهَا لَكِنْ بَرِيْهُا وَأَيْفَ مِنْ نَظْرِ الْعُبُونِ إِلَيْهَا لَكِنْ بَعْلَىٰ الْوُجُودِ بِحُسْبَهَا وَأَيْفَتُ مِنْ نَظْرِ الْعُبُونِ إِلَيْهَا

# ٢١ ـ مرض جنون الشيخوخة الجنسي:

وهذا المَرْضُ يُصابُ به كبارُ السُنُ ذكوراً وإناثاً، فترى المريضَ منهم يلدُّ له أن يغبَثُ بأعضاء الأطفال، سواء أكانوا من جنسه أم من غيْرِ جنسه، فترى المراة العجوز تفعل ذلك مع الطفلة التي قد يبلغ سنها ثلاث سنوات، أو أكثر أو أقل، وقد تستر أمرها، إذا كانت البنت تعي شيئاً فتقرصُها في قُبُلها ملْجِيَّةُ أنها تعاقبها، أو تداعبها، مكنونة في قُغر نفسها العليلة المريضة. وخطر هذه العجوز المريضة على الأطفال كبيرٌ، فهي تفعل بهم ذلك دون البلوغ، فتلفتُ أنظارَهُم على المضائهم التناسلية، وقد يجرُ هذا إلى أضارا كثيرة، ويحدث كثيراً عند مثل هؤلاء الصغار، أن يفعلن بأنفسهن ذلك، وقد يؤدي هذا الفرال إلى إزالة غشاء البكارة.

وكبارُ السنُّ من الرجال يصابون بنفس الداء، فتراهم يتودُّدون إلى

الصغار تودداً مريباً. يزورُ أحدُهم صاحبه، فإذا كان لهذا الصاحب أطفال تراه يعانقهم ويجلسهم على حجره ويداعبهم تحت ستار الشيخوخة وصغر سن الطفل. وترى هؤلاء المرضى يتخذون كل الحيل ليظفروا بفرائسهم، بعيدين عن أعين الرقباء، ليشبعوا شهواته بالعبث بأعضاء هؤلاء الأطفال، وقد يفعلون ذلك مع الشبان والشابات، وستارهم كذلك اذعاؤهم أنّ هؤلاء مثل أبنائهم وأحفادهم، وحينئذ يكتفون بالقبّلِ والعناق، وقد تتاح الفرصة لبعضهم أن يحك أعضاءه بأعضاء فريسته، ولقد رُويّت حوادث كثيرة مثل هذه، وقعت من الخدم المصابين بهذه اللوثات، ولعل هذا هو السبب الذي يعلل وجود كثير من الأطفال حوالي سن الخامسة مصابين بالسيلان الصديدي (الجونوريا) والزهري أو هما جميعاً.

\* \* \*

ويجب أن نشيرَ هنا، أن المريضَ بمَرَضِ نِفَسِيٌ جنسي، قلما يكون مصاباً بنوع واحد من الأمراض المذكورة في هذا المبحث.

وقد أمر الدين بعدم التشبّه بالمصابين بهذه الأمراض، ولعن الملوّثين بها، وسن القوانين اللازمة لحماية الأصحاء منهم، وشرع التشريع الكافي لإحاطة العائلة بسياحٍ منيعٍ من الحفظ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد.

# المبحث الثالث إعداد الفَرْد للزَّواج

#### مقدمة:

تكلّمننا في الفبّحث الأوّل عن الفروق الجسمية، والعقلية، والعقلية، والنعقية، يبن الرُجُلِ والمرأة. وبينًا كيف أن كلاً منهما قد أُعِدُ إعداداً خاصاً ليقوم بالوظيفة الإنسانية التي هيى، لها خَيْرَ قيام. وذكرتًا في المبحث الثاني الشذوذ الذي يعتري المرء فيخرجه عن التكوين الطبيعي الخاص بجنسه. وسنيتن في هذا المبتحث الوسائل التي اتخذها الإسلام لتربية الفرد تربية صحيحة، تحميه من الوقوع في مثل ما قدُمنا من الأمراض المختلفة، والعلل المتباينة، ولتعينه على التخلص مماً عساة أبويه الشاذين، أو كلاهما جميعاً، وسيظهر لنا كيف أن الذي يتبع بكون قد نُقِلَ إليه برغمه من شين الآفات الوراثية التي أورَثها إيَّاه أحد الإسلام، يضمن السلامة من العيوب الخَلْقية والخُلْقية والنَفْسية، والله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْ عَلَقَا المؤسِنَ فِي أَمْ رَوَتَهُ أَسَفَلَ مَنْفِلِ فَي التَّعَلِ مَنْفِيدٍ فَي أَمْ رَوَتَهُ أَسْفَلَ مَنْفِلِ فَي الله الله المؤسِنَ المُعْلَقِ المُنْفِقِينَ أَنْ مُنْفِلُ فَي المَنْفِينَ الله عَلَى مَنْفِيدٍ فَي أَمْ رَوَتَهُ أَسْفَلَ مَنْفِيدٍ فَي أَمْ مَنْفُولُ فَي المَنْفِيدِ فَي أَمْ مَنْفِق فَلَ مَنْفِيدٍ فَي الله المنافِق مَنْفُل مَنْفِيدٍ فَي أَمْ مَنْفُولُ فَي المَنْفِق مَلْ مَنْفِيدٍ فَي أَمْ مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي أَمْ مَنْفُولُ فَي المَنْفِق مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي أَمْ مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي أَمْنَ يَكُولُ فَي مَنْفِق فَي مَنْفِيدٍ فَي أَلَاقِ السَّيْقِ المُنْفِيدِ فَي أَمْ مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي أَمْنُولُ المَنْفِيدِ فَي أَمْنَونَ فَي مَنْفِيدٍ فَي أَمْنَ مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفُولُ المَنْفِيدُ فَي المَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفِيدِ فَي المَنْفُلُ مَنْفِيدُ المُنْفَقِ المَنْفُلُ مَنْفُولُ مَنْفُلُ مَنْفُولُ المَنْفِيدِ فَي المُنْفَقِ المُنْفَلِ مَنْفِيدًا المَنْفِق المَنْفُولُ المَنْفُلُ مَنْفُلُ مَنْفُلُولُ المَنْفُلُ مَنْفُلُ مَنْفُلُ مَنْفُلُ مَنْفُلُ مَ

### ١ ـ الإعداد الصحّي

فلقد عُني الدينُ بصِحَّةِ البَشَرِ، فدعاهم إلى النَّظافَةِ، وكُرة لهم

التُجاسات والقاذورات، وحنَّهُم على القِيامِ بالأعمال الرَّياضِية البَدَيَة، وحدَّمَ على القيامِ بالأعمال الرَّياضِية البَدَيَة، وحدَّمَ عليهم تناول المواد التي تؤذيهم وتعرضهم للإصابة بشتَّى العلل: كالخمر والمَيْنَة واللَّمِ ولحم الخنزير. وحَرَّمَ عليهم كذلك الزَّنا واللواط ووطء الحائض إلى غير ذلك مما فصَّلناه وشَرَخناه في مؤلفنا "القرآن والطب" فلا نرى هنا ضرورة لإعادَتِه، نرجو القارىء أن يرجع إليه ليعلم عظمة الإسلام التي تُعِدُّ منِّيمة ليكون سليم الجسم، صَجِيحاً غير عليل، فيغدو صالحاً للزَّواج، مهيئاً لقَبُول الإمدادات العقائية الطبيّة، والمزايا النفسية السامِية.

### ٢ \_ الإعداد العلمي

والإعداد العلمي هو الناحية الثانية التي أعدَّها الإسلام للفَرْدِ، للصلاح الأسرة، فإذا تأزّرَ العِلْمُ مع المَقْلِ وسائِر الإعدادات، كائتُ هذه وسائل لتوجيه الأسرة إلى الناحية الصَّجِيحة، ولضمان عَدَم النزول بها إلى المستوى الذي لا يليقُ بها. ومن الثابِتِ أنَّ الزوجَيْن إذا تعلَّم كُلُّ منهما ما يناسِبه من العلوم، وتمتَّعُ بما يليق به من العَقْلِ، ألَّفا أسرةً صالحة، وعاشا عيشة هنيئة، وقلَّت بين الناس نسبةُ الطَّلاق، وكان الزوجان أقلزَ على حَلِّ مشاكلهما العائلية. وستَذْكُرُ فيما يَلي عُجالةً تشيرُ إلى مقدار اهتمام الإسلام بمنِّعِه.

# أ \_ الحتّ على التعلّم:

فقد حَثْ الدينُ على طَلَبِ العلم، والتزوُّدِ به والارتشافِ من منهله العذب، فقال تعالى: ﴿فَتَنَكُوا أَهَلَ ٱلذِّكِي إِن كُشُرٌ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [٢٦ سورة الانبياء/ الآية: ٧] أي: اسألوا صاجبَ الجزقةِ أو الصناعة التي لا تعرفونها فينبئكم عما خفي عليكم منها، وقال صلوات الله وسلامه

عليه: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَىٰ الجَّهَا اللَّهُ اللَّ

### ب - فريضة طلب العلم:

بل لقد اعتبر الدُّين العلمَ فريضة على المسْلِم يَجِبُ تحصيلها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةِهِ ٢٠١٠.

## ج ـ البعثات العِلْميَّة:

ولمّا كانَّ العِلْمُ لا نهاية له، ولما كانَّ العلمُ مُلكاً للعالَم أجمع، فقد أمَرَ الدَّين بالتغرُّب لتحصيل ما لا يُمْكِن تحصيلُه في بَلَّدِ طالِب العِلم، فقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَلَيْمَةٌ لِيَسَتَغَلَّهُمْ إِنِي الْقِينِ وَلِيُنذِنُوا فَوَسَهُر إِذَا رَجُمُوا إِلْتِهِمْ لَمُلَّهُمْ يَعْدُونِكَ ﴾ [٩ سورة التوبة/ الآية: ٢١٢] وقال صلوات الله وسلامه عليه: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّنِ».

### د ـ تقرير مبدأ جهل الإنسان:

ولقد وضع الإسلام أساساً فلسفياً عظيماً، يجعل المرء دائم السعي للمتزود من سائر العلوم والفنون، ألا وهو اشتراط إقرار طالب العلم بجهله، حتى لا يقف بجانب مقدار محدود من الثقافة ولو علا، فقال جل شأنه: ﴿وَمَا أُونِيتُم مِنَ ٱلْفِلْمِ إِلَّا قَبِيلًا ﴾ [١٧ سورة الإسراء/ الآية: ١٤]. وقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ رِدْنِي عِلْمًا ﴾ [١٧ سورة طه/ الآية: ١٤].

<sup>(</sup>١) مسلم، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، من حديث أنس و «مسلمة» في رواية أخرى.

 <sup>(</sup>٣) ابن عدي والبيهقي في «المدخل» و «الشعب»، من حديث أنس.

#### ه ـ وجوب إرواء طالب العلم:

وقد أمَرَ الدينُ أَنْ لا يضنَ العالِمُ بَعِلْمِهِ، وأَنْ يَجِيبَ بِمَا يَغَلَمُ على من لا يَعْلَم، قال رسول الله : اللّهُ بِلِجِام مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ( ) .

## و .. العلوم النافعة:

وممًا دَعا إليه الدِّينُ تعلُّمُ الجِوْفَةِ والصناعة والعَمَل على جِذْقِها، فقال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُشِيعُ أَبْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [١٨] سورة الكهف/ الآية: ٣٠].

فدعا الدين إلى تعلِّم التاريخ، فجاء في القرآن الكريم من قِصَصِ الأنبياء والأُمَم، ما يوسع مدارِكتا، ويزيدُ معلوماتنا، فإنَّ في دراسة التاريخ أهميّة كُبْرَى لثقافَتِنا، لمعرفة النظام الاجتماعي، والقوالين الإنسانية، والإلمام بالشِّخصِيّات المختلفة التي يُفكِن الإنسان الاقتباس من جهود بعضها، والحَذَر من أعمال الفريق الآخرِ مِنْها، والحَشْ على دراسة التاريخ يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلْتُ مِن قَبِلَمُ شَنَّ شَيرُكا فِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على المراه اللهُ على المراه الله على اللهُ على الله على ال

والتاريخ يقتضي دراسة تقويم البلدان (الجغرافية) لمعرفة البلاد التي يسكنها رجال التاريخ، كقوله تعالى: ﴿أَمْيِطُواْ مِمْسَرًا فَإِنَّ لَكُمُ مَّا سَأَلْثُمُ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٦١].

وجاء ذكر علم الفلك في قوله نعالى: ﴿وَمَايَـةٌ لَهُمُ الَّٰئِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُم مُثْطَلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَحْسِي لِمُسْتَقَرِّ لَهُمَا ذَلِكَ تَقْلِمُونَ أَلْهَرَيْن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، عن أبي هريرة.

وتعلّم فن النبات يشير إليه تعالى في قوله: ﴿ وَيَرَى الْأَرْضَ هَايِمَةُ فَإِنّا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْمَاءَ، هَإِنّا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْمَاةَ آهَنَرْتَ وَيَتِ وَأَلْبَقَتْ مِن كُلِ وَيْع بَهِيج ﴾ [٢٧ سورة العج/ الآية: ٥]، مبيّنا حَرَكَة الأرض حين ينزلُ عليها الماء. وقوله تعالى في الجغرافية المنطقية: ﴿ وَشَجَرُةٌ تَخْرُهُ مِن طُورِ سَنِكَةَ تَلْبُتُ بِاللّهُمْ وَمِينَج لِلْآكِينَ ﴾ [٢٧ سورة المؤمنون/ الآية: ٢٧]. وقولُه ﴿ وَأُرسَكُنَا الْبِيْحَ لَوْقِحَ ﴾ [١٥ سورة الحجر/ الآية: ٢٢] إلى غير ذلك مما نَجِدُهُ في القرآنِ الكريم.

وأشارَ إلى علم الضوء في قوله: ﴿وَلَلَيْنَ كَنَرُوا أَعَنَاهُمْ كَنَرُبِ يِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّنْمَانُ مَّاتًا حَقَّةً إِذَا جَآءُو لَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴾ [٢٤ ســـــورة النور/ الآية: ٣٩].

### ز ـ العلم الذي لا ينفع ولا يضر:

ومن الناس من يشغلون حياتهم بعلوم لا تَشْفُهم ولا تضرُهم، فلا يخالون بذلك خيراً، وقد أشارَ الدِّينُ إلى مثل ذلك، فقد رُوِيَ أنَّ النبي ﷺ مَرْ بِرَجُل والناس مجتّومان عليه، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: رجل علاَمة، فقال: «بماذا» قالوا: بالشُّغرِ، وأنساب العرب، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «علم لا ينفع وجهل لا يضر!.....(١٠).

### ح \_ عدم مساواة العالم بالجاهل:

وقد بَيْنَ الإسلامُ أنَّ العالِمَ والجاهِلَ لا يستويان، فقال جلَّ شأنه :﴿ قُلُ هَلَ يَسَتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُن وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُنْ ۖ ﴾ [٦ سورة الأنعام/ الآية: ٣٨].

وكذلك حوى الدينُ علوم الطُبُ مما ذكرناه في مؤلّفنا: «القرآن والطب، وعلوم الاجتماع، والقانون، وعلوم النفس، والأخلاق، والتربية، والأدب، والفلسفة، وفلسفة التناسليات، ممّا حَوَىٰ بعضَهُ هذا الكتابُ وسائِر العلوم والفنون. ولقد صَدَقَ اللهُ في قولِهِ: ﴿مَا فَرَّطُنَا فِي الكتب مِن مَقْوَهِ ٢ سورة الأنحام/ الآية: ٣٦] وقال صلواتُ الله وسلامُهُ عليه: «مَثَلُ مَا بَعَنْنِي اللّهُ عَزْ وَجَلْ بِهِ مِنَ اللّهَدَىٰ وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْقَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتُ مِنْهَا بَقْعَةٌ قَبِلَتِ الْمَاء، فَأَنْبَتَتِ الْكَالَقُ وَاللّمَشِبُ الْكَثِيرِ، وَكَانَتُ مِنْهَا بَقْعَةٌ قَبِلَتِ الْمَاء، فَأَنْبَتَتِ الْكَالَقِ وَاللّمَانَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَالَقِ وَبَعْلُ اللّهُ عَزْ وَجَلْ بِهِ مِنْ اللّهَ عَزْ وَجَلْ يَعِينَ الْمُعَلِيرِ، وَكَانَتُ مِنْهَا بَقْعَةً قَبِلَتِ الْمَاء، فَأَنْبَتَتِ الْكَالَقِ وَاللّهُ مِنْ وَجَلْ لِهُ مَنْ وَلَعْلَمْ وَاللّهُ عَزْ وَجَلْ يَعِينَ الْمُعَلِيمَةُ وَلِيعَالًا عَزْ وَجَلْ يَعِينَ الْمُعَلِيمِ وَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةً فِيمَالُ لاَ تَعْلَى اللّهُ عَزْ وَجَلْ تَعْلَى مَاءً وَلَا عَلَيْفَةً فِيمَالُ لاَ وَمَالَعَ وَالْمَانَ فَيْهُا طَائِفَةً فِيمَالُ لاَ تَعْلَى مَاءً وَلاَ تُنْهِا مُعْلَقَةً فِيمَالًا لاَ اللّهُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَوْنَةً فِيمَالًا لاَ اللّهُ عَلَامًا عَلَيْفَةً وَيَعَالًا لاَنْهَا وَلَاقًا وَلَاعِهُ النَّاسَ مَقَالِ مَاءً وَلاَ تُعْلَمُ كَاءً وَلاَ عَلَى مَاءً وَلاَ تُعْلَى النَّاسُ مُ وَلاَ عُلْهُمَا مُنْهُا مُعْلَى النَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَى السَّامِ الْمَاءِ عَلَيْفَةً وَلِمَالًا اللّهُ عَلَى النَّامَة وَلاَ تُعْلَى النَّامِة عَلَى المَامِنَامُ اللْهُ عَلَى المُعْلَقِهُ المَامِلُونَةُ الْمَامِ الْمُعَالَى الْمُعَالِقَةً الْمَامِلُونَا وَلَا عَلَى الْمَامِلُونَا وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهَا عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَامِ الْهَالَالَهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ عَلَى

### ط \_ الحت على التأليف:

وحثُّ الدين على التأليف، ونَشْرِ الكُتُبِ المفيدة، وَرَغَّبَ في هذا كُلُّ الشَّرْغيبِ، فقالَ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ تَلاثِ.... عِلْم يُنتَقَعُ بِهِهُ؟؟.

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مُتَفَقّ عليه، من حديث أبي موسى.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، عن أبي هريرة، وباقي الثلاث: اصَدْقة جارية، ووَلَد صالح يدعو له يخيره.

## ي - تَغظيمُ العُلماء:

ولقد عَظْمَ اللَّهُ تعالى المُلَماء، فقال: ﴿إِنَّمَا يَغْفَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْمُلْكُوُّأَ ﴾ [٣٥ سورة فاطر/ الآية: ٢٨] وقال: ﴿فَلَ حَكَنَ بِاللَّهِ شَهِبِينًا

بَنِي وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ الْكِنْسِ ﴾ [١٣ سورة الرعد/ الآية: ٤٣]

وقال: ﴿وَقَلْكَ الْأَمْنَلُ نَصْرِيُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَمَ إِلَّا الْمَسْلِمُونَ ﴿فَهُ وَقَلْكَ الْمُنْسُلُونَ أَنْهُمُ اللَّهِ عَلَى هُوْ مَائِنَكُ يَسَنَتُ فِي صَدُورِ اللَّهِ عَلَى الْمُو مَلِكُمُ اللَّهِ وَسلامُهُ وَلَلْهُ مَا اللَّهِ وَسلامُهُ وَلَكُونَ اللَّهِ وَسلامُهُ وَلَاكُ مَا اللَّهِ وَسلامُهُ وَللْهُمُ وَلِهُ وَللْهُمْ وَللْمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَللْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا لللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَللْمُونَ وَاللَّهُمُ وَللْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَهُمُ وَلِي اللَّهُمُ وَلِي اللَّهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالُهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ وَللْهُمُ وَلَالِهُمُ وَلِهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الللَّهُ وَلَالِهُمُ وَلَالِهُمُ اللَّهُ وَلَالْمُوالِمُ اللَّهُمُ وَلَالِهُمُ وَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُوالِمُ اللَّهُمُ وَلَالْمُوالِمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَالِهُ لِلْمُؤْلِمُ وَلِهُمُ وَلِهُمُ الللَّهُ وَلَالِهُ لِللَّهُ وَلَالِهُ لِلْمُنَالِقُلُهُ وَلِهُمُ اللَّهُ لِلْهُ لْمُنْ وَلَالِلْهُ لِلْمُؤْلِولُهُ لِلْمُلْمُ اللِهُ لِلْمُلْلِمُ

#### ك \_ درجات العلماء:

وذَكر الدينُ أنَّ العلماءَ أنفسَهُم درجات، فقال: ﴿ يَرَفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَاسُواْ مِنكُمُّ وَالَّذِينَ أُولُواْ ٱلْفِلْرُ دَرَكِنَيُّ [٥٨ سورة المجادلة/ الآية: ١١].

## ل ـ كفاءة العالم الصالح في الزواج:

ففيما تقدَّم إشارة بسيطة ، تبينُ كَيْفُ أَنَّ الإسلام حَتَّ على العلم والتزوُّدِيه ، وفَرَضَهُ على طرفي الأسرة ، الرجل والمرأة ، حتى يُضبِحا صالِحَيْن للحياة الزُّوْجِيّة وتبعاتِها ، وجعل العِلْمَ من دلائل الكفاءة في الزُّوَاج ، وأَسْبَعَ هذا مقرَّراً في فقه الإِسْلام ، حتَّى أَنَّ العالِمَ الصالِح يُعَدُّ كُفُواً للزوجَةِ مهما علا نسبُها ، ولا يقامُ حيتَيْدُ وزنَّ للجاء ، قال رسول الله ﷺ : "إِنَّ المُحْكَة تُريدُ الشُريفَ شرفاً ، وَتَرَفَمُ المَمْلُوكَ حَتَّى يُدْركَ مَدَاركَ المُدُولِهِ" ؟ .

 <sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث معاوية دون قوله: ﴿وَيُلْهِمُهُ رَشْدَهُ ۗ وهذه الزيادة عن الطبراني في الكبير.

 <sup>(</sup>٢) أبو نميم في اللحلية، وابن عبد البر في ابيان العلم، وعبد الغني الأزدي في
 الاحدث، من حديث أنس.

### ٣ \_ الإعداد العقلى

وعَمِلَ الإسلامُ على تربيَةِ قَوَّ الفِكْرِ فِي الإِنسان، وَخَدِ على السعمالِ عَفْلِهِ وتدبيرِه، وأعطاهُ الوَسائلَ المختلِفَة التي تُعِدُّ عقلَهُ لصحَّةِ السَّحَمِ على الأشياء، وتزيدُ من قُدْرَتِهِ على الاستنباط والقياس، إلى غَيْرِ ذلك من الأمورِ التي تتعلَّق بالعَقْل، وقال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا يُقَرَّبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمَا " ( ) .

<sup>(</sup>١) الحديث: قال أنس: أثني على رجل عند رسول الله ﷺ، فقالوا: خُيراً، فقال رسول الله! نفول من عبادته وفضله وصلحاء فقال، فكيف عَقْله؟ قالوا: يا رسول الله! نفول من عبادته وفضله وخلقه، فقال، «فَيَف عَقْلَهُ؟ فَإِنَّ الأَحْمَق يُصِيبُ بِحُمْقِهِ اعْظَمَ مِن فَجَوْرِ الله الفَّاجِر، وَإِنْما العالمية، رواه ابن المحجر، ومثله: قبل: يا رسول الله أرأيت الرجل يصوم النهاز، ويقومُ الليل، ويحجُ ويعتمر، ويصدقُ، وينود لويزو في سبيل الله، ويعودُ المريض، ويشيعُ الجنائز، ويُعِينُ الضعيف، ولا يعلم منزلتُه عند الله يوم الغيام؟ فقال رسول الله ﷺ: «إثما يُجْزَىٰ عَلىٰ قَدْرٍ عَقْلِهِ» رواله، من حديث ابن عهو.

ويبيِّنُ الإسلامُ أنَّ التفكيرَ يجبُ أنْ يكونَ بعيداً عن الهوئ، لا 
تتغلَّب عليه العاطفَةُ، ولا يستولي على صاحِبه الانفعالُ فيستسلمُ له، 
مِمَّا يجعله يخطئُ في الحُكُم، كما جاء في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمْ نَكُرُ وَشَدُ 
هُمَّ يَشِرُ كِنَهُ مَنْدُ ﴿ فَي نَكُ لَكُ مَنْدُ ﴿ فَي مُنْ اللّهِ مَنْدُ اللّهِ مَنْدُ اللّهِ مَنْدُ اللّهِ مَنْدُ اللّهِ مَنْدُ وَلَكُمُ مَنْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

بل انظر إلى الأمْفِلَةِ العالِيةِ التي ضَرَبُهِا اللَّهُ تعالى للناس، لتفتَّقُ أَذَهَاتُهُم، وتُعلى مداركَهُم، كقولِهِ تعالى عن المنافقين: ﴿مَثَلَّهُمْ كَتَنَلِ اللَّهِ اسْتَوَلَدُ وَمَ اللَّهُ يَعْوِيمُ وَزَكُهُمْ فِي ظُلْمُنتُو لَا اللَّهِ اسْتَوَلَدُ وَمَ اللَّهَ يَعْوِيمُ وَزَكُهُمْ فِي ظُلْمُنتُو لَا يَعْمِلُونَ فَي أَوْنَهُمُ لَا يَرْعِمُونَ فِي أَوْ كَمَيْهِ مِنَ السَّمَةِ فِي طُلْمُنتُ وَقِهِ طُلْمَتُ وَقِهُ اللَّهِ عَلَى الشَّمَةِ فِي مَالَئِهِم فِنَ الشَّوْعِقِ حَدَّرَ النَّوْتُ وَاللَّهُ يُحِيطُ فِلْمُنْ الشَّوْعِ حَدَّرَ النَّوْتُ وَاللَّهُ يُحِيطُ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُكُ أَيْمَرُهُمْ لِللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ مَنْوَا فِيهِ وَإِذَا الْمُلْمَ عَلَيْهِمْ وَأَبْصَارِهُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لَنَهُمَ بِمِسْفِعِهُ وَأَبْصَارِهُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَقِيرُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَهُمَ بِيسَمِهِمْ وَأَبْصَارِهُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَقَوْمِهُمْ وَأَبْصَارِهُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

ومما قَالَهُ رسولُ الله ﷺ في تقديرِ العَفَّل: "إِنَّمَا العَافِلُ مَنْ آمَنَ باللَّه، وَصَدِّقَ رُسُلَهُ، وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ" وقال صلوات الله وسلامه عليه: "مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْلِ، (\*\*) وقال عليه الصلاة والسلام: "مَا اكْتَسَبَ رَجُلَّ مِثْلَ فَضْلٍ عَقْلٍ، يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَىٰ هُدَىٰ، وَيَرُدُهُ عَنْ رَدَىٰ، وَمَا تَمْ إِيمَانُ عَبْدٍ وَلاَ اسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَكُمْلُ عَقْلُهُ (\*\*).

<sup>(</sup>١) ابن المحبر، من حديث سعيد بن المسيّب.

<sup>(</sup>٢) الترمذي الحكيم في النوادر،، من رواية الحسن عن عدة من الصحابة.

<sup>(</sup>٣) ابن المحبر، في العقل، وعنه الحارث ابن أبي أسامة.

وخاطبَ اللهُ تعالى المُعُولُ والأَفهامَ في كتابِهِ، وردَّدَ للنَّاسِ قُولَهِم جل شَانُه ﴿ أَلَلَا تَعْلَوْنَ ﴾ ( ) [٢ سورة البقرة / آية: ٤٤] وذكر كيف أنْ من لا يستعمل عقلهُ لا ينفع، ولا نصيب له في سعادة الآخرة، فقال: ﴿ وَإِنَّا نَائِيتُمْ إِلَى السَّلَوْةِ الْمَهُونَ فَيْكَ إِلَيْكُمْ الْمَوْنَ فَيْكَ إِلَيْكُمْ اللَّهِ اللهِ يعقل شَأْنُهُ شَانُ الدواب، فقال: ﴿ فِي إِنَّ شَرَّ اللَّوْلَتِ عِندَ اللهِ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّيْنِ لا يعقل شَأْنُهُ اللهُمُ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّيْنِ لا يعقل شَأْنُهُ لَلْ يَعْفِلُونَ فِي وَلَا اللهِ اللهِ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّيْنِ اللهُ وَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ وَلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُونِ فَهُمُ وَلَوْ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُونِ فَهُمُ وَلَوْ اللهُمُ اللهُمُونَ فَهُمُ اللهُ اللهُو

واعترف أصحابُ النَّار بتجرُّدِهم عن العقل ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُمَّا شَتَمُّ لَزَّ نَقَقُلُ مَا كُمَّا فِيَّ أَصَّبِ السَّعِبرِ ﴿ فَاعْتَرُفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِبرِ ﴾ [17 سورة الملك/ الآيتان: ١٠ و ١١].

فترى أنَّ الإسلام يريدُ بالمرء أن يكون عاقِلاً بجانِبِ عِلْمِهِ، حتى يستطيعَ أنْ يقودَ الأسرة، ويوجُّهها إلى طريقِ الفلاح، ويقودَها في بَخرِ الحياة، مُجَنِّباً لها من الأخطار، حامياً لها من الغَرَقِ والبوار.

# ٤ ـ الإعداد الخُلُقي والنَّفْسي

وقبل أنْ يَدْعُو الإسلامُ الموْء إلى الزُواج، حَثَّ على تعليم الصَّبِيُ الصلاة وهو في سن السابعة، وأمَرَ أنْ يُضْرَبَ عليها في سِنُ العاشرة، إن لم يؤدها، وعند البلوغ فَرَضَها عليه، وفَرَضَ عليه كذلك سائر العبادات المُخْلِفة: كالصيام، والزكاة، والحَجُّ؛ مثا يُقوْم خُلُقَهُ، ويطهر نفسَهُ، ويهذّب وجدانه، ويوجّه انفعالاته المختلفة إلى ناحية الخير، ويرقي عواظِفَه، ويقوّي إرادته، ويُثبّث عزيمَتُهُ، ويعدَّلُ من سجاياه حتى

<sup>(</sup>۱) ذكر تعالى هذا في السورة الأنبة: ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۳۲، ۳۲، ۲۸

تتغلّب السجايا الطبية، ويُهدّىء طباعة، فلا يكون متردداً أو بطبعاً بُطأً

بَيْنا، ولا مقداماً لدرجة الطُّيْش، لا يبلغ منه الثبات درجة الجموح والرعونة، ولا يكون شديد الفرح، ولا شديد
التغلّب درجة الجموح والرعونة، ولا يكون شديد الفرح، ولا شديد
ويُلُونيد في مُشْيِكَ وَأَعْشُسْ مِن صَوْيَكَ ﴾ [٣٦ سورة لقمان/ الآية: ١٩]
ويكون قابضاً على زمام مزاجه، مربّباً لذوقيه، مهذباً له، وما العبادات
في الدين الإسلامي إلا وسائل لما قدّمت، فإنّ ذِكْرَ الله تعالى، والتفكر
في مخلوقاتِه، والسعي لطكّبِ العِلْم، وتعلّم الصناعات، والخضوع
في مخلوقاتِه، والتسليم بقدرته، ورجاء ثوابه، وخوف بطشه وعذابه،
لمن دواعي الاحتراس والتروي في الأعمال والأقوال، ودافع إلى إعمال
الفكر وتحكيم سلطان العقل، ومحاربة ما تنزع إليه النفس من الأذى
والشرور، وعصيانها فيما تأمر به من السوء والفحشاء، والله تعالى
يقول: ﴿وَأَلْهِ الْمُتَكَانُةُ إِلَكَ الْمَتَكَافَة تَنْعُنْ عَنِ الْمَحَكَاءَ وَالْمُتَكَابُو وَالْمَدِيرَةُ مِنْ السوء والفحشاء، والله تعالى
وعدورة العنكبوت/ الآية: ٤٤].

والقيام بالعبادات المختلفة التي فَرْضها الإسلام، يدرّب النفس على الطاعة، ويعوّدُها على تحمُّل المشقّة في سبيل الوصول إلى الكمالات الإنسانية، بل إنّ ذِكْرَ اللَّهِ تعالى آناء الليل وأطراف النهار لعلاج لكثير من الأمراض النفسية، بل في ذلك الوقاية الوحيدة من الوقوع بين أضراس الظنون والأوهام، والاستسلام لليأس، والخضوع للهموم، والركون إلى الكسل، وترك العمل المجدي، وفيه نجاة المرء من أسرِ الضغف، والتخلص من جعله عرضة للانحلال الخلقي، والموت الأدبى الخطير.

وضع الله تعالى للفرد تعاليم الإسلام حتى يكون صالحاً للأسرة، فلا ينزل بها عن مستواها اللائق بها، وحتى لا يجنح بالعائلة إلى تيّارات الشرور والآثام، وليجنبها مختلف الوراثات السيّئة، ويدرأ عنها ما عساه يكون قد تسلّل إليها من عوامل الضعف الوراثي، وليضعها في البيئة الصالحة لنموّها، ولينبت نسله في الأرض الطيّبة التي يكون لها الأثر البالغ في إبعاد الصفات السيئة المورثة، وإحلال الخلق السامي والسمو النفسي محلّها، وغرس المثل العليا للكمال الإنساني في النشء، وتوجيهه إلى طريق الصالح العام.

ولا نرى بأساً أن نذكر بعض ما دَعا إليه الدين الإسلامي من الكمالات النفسية، والمثل الأخلاقية السامية.

## أ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وقد أمر الدين ألا يتكلّم الإنسان إلا في الخير، ويصم أذنَهُ عن سماع الهُزَاء والفاحش من القول، فقال تعالى: ﴿ وَقُلْ مَثَرُونُ وَمَقْنِهُ عَيْرٌ سَمَدَ قَعْ يَخْتُمُ مَا أَدُى ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٣٣] وقال: ﴿ وَلَا مَنْهُمُ الْجَنَعِلُنَ قَالُوا سَكنا ﴾ [٢٥ الفرقان/ الآية: ٣٣] ﴿ وَوَلُوا لَمُنْ فَلَا مَتْرُونًا ﴾ [٣٣ سورة الأية: ٣٩] وقال: ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَتْرُونًا ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/ الآية: ٣٦] وقال: ﴿ . . . وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [٤] سورة النساء/ الآية: ٩].

وقال تعالى يأمُر باداء الامانة، والحكم بالقِسْطِ، والصَّدْقِ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَالُمُونُمْ أَنْ نُوْدُوا الْاَكْنَتِ إِلَىٰ الْهُلِهَا وَإِذَا سَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعْتُمُوا بِالْفَلَا إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ

وأمر تعالى كذلك بِفِعُل الخَيْرِ، فقال: ﴿وَمَا يَقْمَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن

ويضيق المقامُ إذا أرفنا أنْ نَسْتَقْصِي كُلُّ ما حثُ عليه الدين من الكمالات النفسية والأخلاقية ممًا يُجْمِلُهُ قولُه ﷺ: "إِنَّما بُعِثْتُ لأَتُمِمُّ مَكَارِمَ الأخلاق، (١٠).

ولقد نهى الإسلام عن اقتراف المعاصي وانتهاك الحرمات، وأَمَرَ البَهْ العرمات، وأَمَرَ البَيْنِدِ مساوى، الأخلاق، كالبخل؛ والرياء (١٠٠٠)، والبهتان (١٠٠٠)، ونهى عن السخرية واللَّمْز، والتنابذ بالألقاب، وظنَّ السوء، والتجسس، والغيبة، والنميمة (١٤٠٠)، والرشوة، والظلم (١٠٠٥)، ونهى عن التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وعن البَطْرِ، والرياء (١٠)، والكذب (١٠٠٠)، والاستكبار، والتذلُل،

<sup>(</sup>١) أحمد والحاكم والبيهقي، في حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) راجع ٤ سورة النساء/ الآيتان: ٣٧ و٣٨.

<sup>(</sup>٣) راجع ٤ سورة النساء/ الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) جمعت هذا آية: ١١ و ١٢ من ٤٩ سورة الحجرات.

 <sup>(</sup>٥) راجع ٢ سورة البقرة/ الآية: ١٨٨ و٥، سورة الذاريات/ الآية: ٩٠.
 (٦) راجع ٨ سورة الأنفال/ الآية: ٤٦ و٤٧.

<sup>(</sup>v) راجع ٦١ سورة الصف/ الآية: ٣.

والاختيال (١٠) وأمر بمحاربة الخيانة والغذر (١٠) والمكر (٣) والسَّرِقة (١٠) إلى غير ذلك مما يلوّث المرء بالأمراض النفسية مما تجدُهُ مفصّلاً في القرآن الكريم وتُحتُب الحديث. ومما يمكن إجمالُهُ في قولِهِ جلَّ شانه: ﴿ فَلَ إِنَّكَ مَنْ يَهَرِ النَّهِيَ وَلَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## ب \_ تربية العواطف وعاطفة محبة الجمال:

ومِنْ أَمْثِلَةِ الإعداد النفسي: تربية الدِّين لعواطِفِ المسْلِم، كالعاطفة الفاتية، والعاطفة الفكرية، وعاطفة محبَّة الحقّ، وغيْرِها، حتَّىٰ يكونَ مثلاً أعلىٰ لسمو النفس البشرية. ولنضرب مثلاً عن كيفيَّةٍ تربِيَةِ الإِسلام لعاطفة محبَّة الجمال التي لها أثرُ عظيمٌ في تهدئة النَّفس وتهذيبها.

قَفَدُ ذَكَرَ الفرآنُ كثيراً من الأشياء الجميلة جمالاً جنبياً أو معنوياً،
فمما جاء في الجمال الحسي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيْنًا السَّنَاءَ اللَّنَا يَسَمَنْهِ ﴾
[17 سورة الملك/ الآية: ٥]. وقدر الله الكلام الطبّب في قوله: ﴿وَقُولُوا لَمُ مَثْوَلًا ﴾ [3 سورة النساء/ الآية: ٨] وقال عن الصوت الجميل: ﴿وَيَزُلِ القُولَةُ مَثْرِنًا ﴾ [78 سورة المزمل/ الآية: ٤] وقال عن الرائحة الطبة: ﴿جَنَمُهُ سِسْكٌ ﴾ [78 سورة المطففين/ الآية: ٢٤].

راجع ٣١ سورة لقمان/ الآية: ١٨.

<sup>(</sup>۲) راجع ٨ سورة الأنفال/ الآيات: ٥٥ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) ١٦ سورة النحل/ الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) ٥ سورة المائدة/ الآية: ٣٨.

وانظر كيف يربي الدينُ عاطِفَةَ محبِّة الجمال عملياً بما فرضه على متبعيه من احترام النظام، كالصلاةِ صفاً صفاً، وكدعوته إلى النظافة والوضوء، والاستحمام، وتبغيض رفع الصوت في قوله: ﴿وَلَقَشُضَ مِن صَوْقِكَ إِنَّ أَنْكُرُ ٱلْأَسْرَتِ لَصَوْتُ لَلْمَيرِ ﴾ [٣١ سورة لقمان/ الآية: ١٩] وحقه على السير المترّن كقولهِ: ﴿وَلَقَسِدَ فِي مَنْكِكَ ﴾ [٣١ سورة لقمان/ الآية، ١٩] إلى غَيْرِ ذلك مِمَّا تراه في الدين ويضيق في ذِكْرِهِ المقام.

ومما جاء في تربية الجمال المغنوي، ما بَنُهُ الدُينُ من الحُلُقِ السامي، وما أرشدَ إليه من المعقولات، ونوحيد الخالق، والنُّفُكِير في خَلْقِ السموات والأرض، واحترام العَقْلِ السليم، وتربية الخيال، وبَثُ روح النشاط فيه. تأمَّلُ كيفَ يصورُ اللَّهُ حالَة الكافِرِ من العذاب في قوله: ﴿وَنَ يُشْرِكُ إِلَيْهُ عَلَمْكُمُ الشَّكَرُ أَوْ تَمْوى يهِ أَنْهُمْ فِي مَكُونُ سَجِقِ ﴾ [٢٢ سورة الحج/ الآية: ٣١] وقوله: ﴿وَن وَلَيْهِهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْ مِن مَنْهُ وَلَيْهِهُ وَلاَ يَحَكُدُ أَوْ يُسِمُنُمُ وَلَيْهِهُ اللَّهُ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ وَلَا يَحَكُدُ يُسِمُنُمُ وَلَيْهِهُ اللَّهُ مَنْهُ وَلَيْهِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللَ

وقد عمل الإسلامُ على تربية هذه العاطِفَةِ متدرُجاً من توجيه نفس المرء إلى الشعور بحسن الأشياء التي تتأثّرُ بها عواطفه وميوله الذاتية ورزقه الخاص، إلى اعتبار الجمال والحكم عليه بتأثير البيئة والمذهب والآراء الخاصة، منبّهاً إيّاه أثناء ذلك على ما يدفعه إلى معرقة بعض أسباب ذلك الجمال كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْأَهَلَمُ عَلَيْهُمُ لِحَامُمُ فِهَا وَفَهُ وَمَنْفِعُ رَمِنْهُما تُأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ فِهَا حَمَالُ

 <sup>(</sup>١) راجع قول تعالى في وصف نور الله في قوله: ﴿اللهُ ثُورُ ٱلتُسْتَزَرَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ الآية
 (١) القرر/ الآية: ٣٥].

حِينَ نُهِ عُونَ وَمِينَ مَنَرُهُونَ ۞ وَتَحْمِلُ الْفَالَكُمْ إِلَّ بَلَهِ أَوْ تَكُولُوا بَيْلِيهِ إِلَّا بِشِنِي الْأَفْسِ إِلَى رَبَّكُمْ لَرَمُونُ رَجِعٌ ۞ وَلَخِلَ وَالْبِفَالُ وَالْحَمِيرُ لِبَرْكُولُمُا وَلِينَهُ وَيَقَالُنُ مَا لَا تَسْلَمُونَ ۞ وَعَلَ اللّهِ فَسَدُ السّبَهِ وَمَنْهَ جَارٍّهُ وَلَوْ شَكَاةً مُمَنَاكُمُ أَمْمَيْكَ ۞ هُو اللّذِي النّمَاةِ مَانًا لَكُمْ يَنْهُ شَرَكِ وَمِنْهُ شَبَحَرٌ فِيهِ ثَمِيمُونَ ۞ يُلْمِنُ لَكُمْ بِهِ الزَّيْعَ وَالزَّنُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَضَنَ وَمِن كُلِ النّمَونَ إِنَّ فِي وَلِكَ لَابُهُ لِنَوْمِ بَنْهُكُرُونُ ۞ ﴾ (17 سورة النحل/ الآبات: ٥ ـ 11].

## ج ـ تربية الأذواق:

قَسَالُ سَعِسَالِسِي: ﴿ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُثُمَّ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَا أَوْ

<sup>(</sup>١) وراجع سورة النحل/ الآيات: ١٤ ـ ١٦، ٨٠ و٨١.

<sup>(</sup>٢) وراجع سورة الأنعام، الآية: ٩٩.

اَكَانُ يُسْمَعُونَ بِهُ فَإِنِّهَا لاَ تَعَنَى الْأَتَعَنُرُ وَلَكِن تَعَنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الشَّدُورِ ﴾ [٢٧ سورة الحج/ الآية: ٤٦]. وهكذا دعانا الدينُ إلى تربية أذواقِنا الحسية والمعنوية، وتعلية هذه الموهبة الفطرية التي مَنتَجها الله البشر، فذو اللوق السليم الراقي أكثرُ تقديراً للمنتجات الفنية والأدبية، وإدراكاً لما يحيطُ به ويراه ويحسه من جمال، وتناسب وانسجام؛ فيستطيع محاكاة الجمال الطبيعي والجمال الصناعي في أعماله وأقواله وأقكاره، ولذلك عمل الدينُ على تهذيب الوجدان، وتقوية عاطفة محبة الجمال.

ولتربية الدين لأفواقِئا من الناحية الوجدانية، لَفَتَ القرآنُ نظرنا وبصائرنا إلى جمالِ الكُونِ وسلامة تنسيق السماء والأرض، وسائر محتوياتهما، قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ أَكَ اللّهُ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنَّ مَثَمَّ أَرَّنُ مِنَ اللّهَ الزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنَّ مَثَمَّ مُعْتَمِعُ الْأَرْضُ مُحْسَرَةً ﴾ ٢٦٦ سورة الحج/ الآية: ٣٣] وقوله: ﴿أَلَوْ تَرَ فَلُهِيمُ مِنَ مَنْكِلُهِ لَنَا اللّهُ يُرْقِى مُعْتَمِعُ مُعْ مَعْمَلُهُ وَكُمَّا فَتَنَى الْوَدْقَ يَحْتُمُ مِن عَلَيْهِ مِنْ وَلِيلُهِ مِنْ مِنْكُمُ وَمُعْتَمِ فِي مِنْ مِنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وانظر كيف يَضَعُ اللَّهُ أمامنا خَيْرَ النماذج الأدبية متمثَّلة في القرآن الكريم من قِصَصِ وأدب، واجتماع، وطبٌ، وفلسفة وغيرها، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَرَّقًا لِلنَّاسِ فِي هَنَا الْفَرْيَانِ مِن كُلِّ مَنْلٍ فَالِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ إِلَّا كُورًا ﴿ لَكِنْهِ اللَّهِ اللّ

وانظر كيف أَمَرَنا اللَّهُ بالتغنِّي بالقرآن وترتيله، لتقوية ملكة الذوق وتنميته، فقال: ﴿وَرَئِلَ الْقُرْمَانَ نَرْتِلًا ﴾ [٧٣ سورة المزمل/ الآية: ٤]

<sup>(</sup>١) ومثله في ٣٩ سورة الزمر/ الآية: ٢٧ و١٤ سورة إبراهيم/ الآية: ١.

وقضى بِغَضُ البَصَرِ عما ليس بالحسن، فقال: ﴿وَلِنَا خَاطَبُهُمُ الْجَعَهِلُونَ قَالُواْ سَلَكَنَا ﴾ [70 سورة الفرقان/ الآية: ٦٣] وقال: ﴿لاَ يَسْتَمُونَ بِيَا لَنُوا رَلَا تَأْتِينًا ﷺ إِلَّا قِبَلاً سَلَنَا ﷺ ﴾ [٥٦ سـورة الــوافــعــة/ الآيتان: ٢٥ و ٢٦].

ولما كان للذُّوقِ السَّلِيمِ مظاهِرُ يشاهِدُها الإنسان في القُوْلِ والفعل وترتيب الأشياء، وتنظيم المأكل والمشرب والمَلْبَس والمسْكَن. ولما كانت محاكاة النماذج الجميلة تساعِدُ على تقْرِيَةِ الوجدان الجمالي، وفهم المقاييس الجمالية، جَعَلَ الله الإسلامَ ديناً عملياً منظماً، فنظم الصلاة والحج والصَّومَ والرُّكاة وسائر العبادات المختلفة، وحبّب الميامنة في كلِّ شيءٍ، وجعل اليد اليمنى خاصة بالأثلِ والتَّحِيَّة، والسرى للاستنجاء، ليجعل للمسلم ذوقاً سليماً، وَيربِّي هذا الذوق من والسرى للاستنجاء، ليجعل للمسلم ذوقاً سليماً، وَيربِّي هذا الذوق من

الناحية التُرُوعيَّة. وأمَّرَ بالتعلَّم واحترافِ الجِرْفِ الطيّبَةِ (١٠ وتفهّم آيات القرآن، والاستماع إلى أطنيبِ الأحاديث، والاستمتاع باطنيبِ الماكل، واستغلال أخسَنِ ما في العالم من خير، فقال تعالى: ﴿هُو كُلُوا كُلُمُ مَّا في الْأَرْضِ جَكِيمًا ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٩] وقال: ﴿كُلُوا مِن مَن عَلَمَتُ مُ الاسلام لتزبِيّةِ الدُّوقِ، ولكنَّها إشارةً بَبِيطَةً لما في الدُّين من عَظَمَةٍ وفلسَقةٍ وتهذيب.

## د ـ تربية الإرادة:

شاء الله أن يَجْعَلَ الإسلام مدرسة للإنسانية، فتسلّم الطُفْلَ من السابعة، وأمّر أبويه أن (يُعلَّماه) الصلاة ويعوَّدانه عليها، ويكلفاه بها عند العاشرة فيؤدّيها في أوقاتها، ويتوضَّأ لها، حتى تتقوَّى إرادَتُه، فيستطيع أنْ يَقِفَ في خمس أوقات من اليوم مواقف لا لَمِبَ فيها، مُمْتَيْعاً عن إرضاء بعض رَغَباتِ النَّفْس من أكلٍ أو حديثٍ أو غيرٍه، مروَّداً بالأفكار المينية الصالحة، معوَّداً أن يحوَّلُ الأفكار الطبيّة إلى أعمالِ من غير تردُّد، فيرى أنْ حبُّ الله يقتضي شُكْرَه بالوضوء والصلاة والصّدقي ومناصرة الحقي، حتَّى إذا بَلغ رشدَه أرْشَدَهُ الدِّينُ إلى الطريق الصالح متوسّلاً بالأدلة القاطِحة، والبراهين الناطقة، وحُمَّلُ بَحْضَ المستوليات، وعُهِدَ إليه ببَعْضِ الأعمالِ الني لا تحتاجُ لمَجهود، المستوليات، وعُهِدَ إليه ببَعْضِ الأعمالِ الني لا تحتاجُ لمَجهود، كتَكليفِه بالصّبَام، وحشبك تقوية لإرادة المسلِم أن يصومَ، ويضَعَ الماء في فعه للمضمضة أثناء الصّيام، وهو لا يشمَحُ لنفيه أن يَنْكَع مقداراً من

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله ﷺ: إلَّه الله تَعَلَىٰ يُجِبُّ المُؤْمِنُ المُخْرِف، رواه الطبراني وابن عدي من حديث ابن عمر، وقال تعالى: ﴿وَيَمَنَكُ ٱلذَّكِرُ مُنْكُا فَشِيهُ [٧٨] سورة النبأ/ الآبة: ١١).

الماء يبلّ به حرقته، ويروي ظمأه، ويرى الشّهِيّ من الطعام، ولا يفكّر أن يتذوّق منه شيئاً، مربّياً في نفْسِهُ العاطفة الخُلْقِيّةُ بطاعَةِ اللّهِ واحترام النفس، متبرّتاً من الافعال السّيّئةِ، متباعِداً عن الأعمالِ الّتِي لا تليق بالرّجال.

وغدا الدينُ معلَّمَهُ الأَعْلَى، آخِذاً إِيَّاهُ بِاللَّينِ فِي غَيْرِ ضَعْفِ، وبالحُسْنَىٰ فِي غَيْرِ ضَعْفِ، وبالحُسْنَىٰ فِي غَيْرِ ما تَقْرِيطِ، ليصلَ بِهِ إلى الرجولَةِ كاملاً، فتصبح بعد ذلك الإرادة في عظائم الأمورِ دَيْدناً له، وتغدو سَجِيّةً من سجاياه، ولا أرى بأساً من ذِكْرِ بعض الوسائل التي اتَنْخَذَها الدِّينُ لكي يقوِّي بها إرادة مَبْعِه.

## ١ ـ بَثِّ روح القوة والإرادة:

انظز إلى الإسلام يَبُثُ روحَ الفَوْةِ والإِرادة في نفوسٍ منْعِيه، كفولِهِ تعالى: ﴿ أَلَا لَتُنَابُلُونَ فَوْمًا لَكَمُوا أَلْمَنَهُمْدُ وَكَمُوا الْمِضْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدُهُوكُمْ أَوْلَكَ مَرَةً أَنْفَقَوْتُهُمُّ فَاللَّهُ لَمَقُ أَنْ غَشَتُوهُ إِن كَشَدُ مُؤْمِدِينَ شَ تَنْتِلُوهُمْ يُمَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَنْدِيكُمْ وَيُغْرِهِمْ وَيُعْتَرُكُمْ عَلَيْهِدَ وَيَنْفِ صُدُودَ فَوْر مُؤْمِنِينَ شَكُولُ ﴾ [4 سورة النوبة/ الآيتان: ١٣ و ١٤].

## ٢ ـ التزود بالأفكار الصالحة التي تحمل على العمل فوراً:

وتأمَّل الدينَ يزوَدُ المسلمين بالأفكار الصالحة التي تحملهم على العمل بدون تردُّدِ أو انتظار، تأمَّل قوله تعالى: ﴿ وَقَنْيَلُومُمْ مَنَّ لَا تَكُونَ لِلهِ عَمَالَى: ﴿ وَقَنْيَلُومُمْ مَنَّ لَا تَكُونَ لِلهِ عَلَى الطَّلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ٣ - تربية قوة الانتباه:

ويرتبي الدينُ في النفوس قوة الانتباه إلى الأفكار الصالحة، والتفكير فيها، وفي طرق تنفيذها تفكيراً جدّياً، كقوله تعالى: ﴿إِن لَنَدُوا عَبْلًا لَقَعْلُوا تَفْكُوا مَنْ مُتَوَ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً فَيَرِدًا ﴿ ﴾ [٤ سـورة النساء/ الآية: ١٤٤] وكقوله: ﴿إِنَّ اللّهِيكَ مَامُوا وَعَمِلُوا السَيلِخَيِ يَبِيهِ رَبُّهُم بِلِيمَنِهِمُ تَعْرِف مِن عَنْهِمُ الأَنْهَارُ في جَنْتِ النَّهِيرِ ﴾ [١٠] ومكذا.

### ٤ \_ تحمل المسؤولية:

### ٥ \_ احترام القوانين البشرية:

<sup>(</sup>١) البخاري، عن عبد الرحمن بن حصين.

## ٦ - ترقية العواطف مع إيجاد الفرص المثيرة:

وأَمَّا عَمَلُ الإِسلام لترقِيَّةِ العواطف فمعروفٌ، وسبق الإشارة إليه، وأما يجاده للفُرَصِ المثيرة فتعظيمه لشهر رمضان، ودعوتُهُ لزكاة الفِظُر، وأمره بالاختِفال بالعيدَيْن، وأشهُرِ الحج، وذكرى الهجْرَةِ وغيْرِها من ذكرى الموافِف التاريخية في الإسلام. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَلِّمُ شَكَيْرٌ لَقَالَمُ سَكَيْرٌ لَقَالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ٧ ـ وضع القدوة والمثل الأعلى:

وجعل الدينُ لنا خَيْرَ قدوةِ حَسَنَةٍ محمداً ﷺ الذي كان يقولُ لهمهِ حين طَلَبَ إليه توك الدعوة الإسلامية: «وَاللّهِ يَا عَمْ! لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَصِينِي وَالْفَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَثْرُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا فَعَلْتُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَهْلَكَ دُونَهُ (١) وحسَبُك قول الله تعالى: ﴿قَدَ كَانَ لَكُمْ يُطُولُ اللهِ اللّهِ اللّهِ يُعْرَفُهُ لَكُمْ وَسُولُكَ وَرُسُولُ اللّهِ اللّهِ يَعَلَى اللّهَ يَكِيلًا ﴾ وحسَبُك قول الله تعالى: ﴿قَدَ كَانَ لَكُمْ اللّهَ وَرُولُولُ اللّهِ اللّهُ وَالْقِيمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٨ ـ بيانُ المحرَّمات والدعوة إلى مقاوَمَتِها:

ولتقوية الإرادة: بيّن الله المحرَّمات، وأمَرَ بمقاوَمَتها، وفي ما شرع الدُيْنُ مِنْ قَشْلِ القاتل، وَالزَّاني، وشارِب الخمر، وسَائِرِ الحدود، بيانٌ لما في الدَّين من القوَّةِ والعَزْمِ لمحازَبَةِ المنكرات، وحماية الأداب العامّة، وهذه مزايا نفسية (لا تتوافر) إلا في الأمّةِ العظيمة التي عناها الله في قوله: ﴿ كُنُمُ مَيْرُ أَمْتُهُ أَيْرَ أَنْهُ أَنْيِمَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ فِي النَّهُ في قوله: ﴿ كُنُمُ مَيْرُ أَمْتُهُ أَلَا اللهُ في قوله: ﴿ كُنُمُ مَيْرُ أَمْتُهُ أَلَا اللهُ عَلَى النَّنَكِي وَنُوْيُونَ بِاللَّهُ ﴾ [٣ سورة آل عمران/ الآبة: ١٩٠].

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه.

#### ه \_ ضبط النفس:

وضيط النفس هو مَنفها من الاتصاف بالصفات القبيحة، وعدم الاستسلام للشهوات، أو ازتكاب مالا يليق من الأعمال المستفهجئة، ويشمل ضَبط النفسي: عدم الاستسلام للانفعالات والعواطف الخارجة من خد الاعتدال، وعدم الخضوع للأفكار الجامحة، والميول والرغبات الذاتية حتى لا تغدو أمراضاً نفسية، وأعمالاً سيتة. ومن الوسائل التي اتّخذَها الإسلام لضبط النفس:

 ١ ـ عدم السماح للافكار والرغبات السينة أن تتحوّل إلى أعمال،
 والسمي لاستنصالها، وهو كقولِه تعالى: ﴿ وَلِنّا يَنْزَغَنّكَ مِنَ الشّيطنِ نَنْغَ مَاسَيَدَ بِاللّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلَمُ السّيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ١٤٤ عروه فصلت/ الآية:
 ٢٦] وقوله: ﴿ وَلِسَتَمْفِي اللَّبِينَ لا يَجِدُونَ نِكُمًا حَقَى بُعْنِيمُ اللهُ مِن فَعْلِيدً ﴾
 ٢٤ سورة النور/ الآية: ٣٣].

٢ ـ التزود بالأفكار والرغبات والعواطف الصالحة المضادة للأفكار السيئة. ويشمل هذا كلَّ ما يدعو إليه الدينُ من التعاليم مما جاءت بعض أمثلة له في هذا المبحث.

٣ ـ التفكيرُ الجدّي في قيمة النزعات وعواقبها. ويشملُ هذا التفكير في قيمة النزعات والنظر في عواقبها نظراً جدياً. قال تعالى:
 ﴿ قُل لا يَسْتَوِى الْفَيِثُ وَالْقَبِثُ وَلَوْ أَغْجَبُكَ كُفْرَةُ الْفَيِيثُ ﴾ [٥ ســـورة المائدة/ الآية: ١٠٠].

٤ ـ تحويل العواطف والرُغبات إلى أعمال، ودَعا الدّينُ إلى تحويل العواطف والرغبات الصالحة إلى أعمال: كالزّكاةِ، والتعاون، والبشاشة، والعَذٰكِ، والسعي في الخير، إلى غَيْرِ ذلك مما دَعا الإسلامُ إلى تحقيقه.

٥ ـ اختيار الأصدقاء الصالحين: ومن وسائِلِ ضَبْطِ النفس الآيتار المرء إلا الأصحاب الصالحين الذين حَسُنَتُ أخلاقُهُم، وقويَتْ إرادَتُهُم، وأن يَبْتَعِدُ عن قُرناء السوء، الذين لا ينال المرء من مصاحبتهم غير الشرّ والوبال. قال تعالى: ﴿اللَّخِلَانَ يَوَيَيْم بَتَشَهُمْ لِبَعْضِ عَدُوً إِلَّا المَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ويقول تعالى مصوراً نَدَم من صاحَبُ أَهَلَ السوء: ﴿ وَيَوَمَ بَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ بَحُولُ بَلَتِنَنِي أَغَنَاتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ فَي يَنَهَانَى لَنَنِي لَرُ أَقَوْدُ فَكَانًا عَلِيلًا ﴿ فَهَا أَشَلَى عَنِ اللَّاكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآدَيُّ وَكَانَ الشَّيْلُانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُرُلًا ﴿ ﴾ [70 سورة الفرقان: الآيات ۲۷ - ۲۹].

## و ـ ضبط الانفعالات وتوجيهها إلى ناحية الخير:

والانفعالات هي أظهَرُ الحالات النفسية التي يتجلَّى فيها الوجدان، كالخوف، والفرح، والحزن، والغضب، والغيظ، والأسف، والندم، والحقد، والحسد، والأمل، والضجر، والقلق، والبغض، وغيرها.

والانفعالات إذا ملك المرء زمامها قادّتُه إلى الفَوْز، فالذي لا ينفعل يُمَدُّ بَليداً لا إحساسَ له، والذي يَسْتَسْلِمُ لانفعالاته، يضعفُ جسْمُهُ، وتضطربُ أعصابه، وتختلَ حركة قلبه، وتسوءُ وظائفُ جسمه، ولذلك قال رسول الله ﷺ: ﴿الفَصْبُ مِنَ النارِ اللهِ وقد يؤدّي ذلك إلى الموتِ كما يحدثُ في حالاتِ الغَضَب العنيف، أو الفَرَح المفاجىء، أو

 <sup>(</sup>١) الترمذي، من حديث أبي سعيد. ومثله عنهما قوله صلوات الله وسلامه عليه:
 وألا إنْ الفَضَب جَمْزة في قلب إبن آذم؟.

الغَيْظِ الشديد، قال تعالى: ﴿قَلْ مُوْلًا بِفَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَيْمٌ بِدَاتِ الشُدُورِ ﴾ [٣ سورة آل عمران/ الآية: [١٩٦] وقد تَصِلُ الانفعالاتُ إلى أعماق العَقْلِ الباطِنِ إِن لم تَجِدْ مَنْفَساً، وتُضيحُ ووجداناتُها مكبوتَةً، ممَّا قَذ يؤدِّي إلى اضطراب الشخصيّة، كالمرأة التي تغارُ على زُوْجِها غيرةً شديدةً، ولا تستطيع أن تُنفِّس عن نَفْسِها فتكيدُ له.

ولذلك عُنِيَ الإسلامُ بالانفعالات عناية بالنفة، ووَضَعَ وسائِلَ ضَبْطِها وتوجيهها إلى ناجِيَةِ الخَنْرِ، وذلك لسعادةِ الأَسْرَةِ وَبُروزِها، فالمسلِمُ لا يطلَقُ زوجتهُ تحت تأثير انفِال ما. وحَذَرا من وقوع ذلك، أمرَ ألا يطلَق الرجل امرأته أثناء الحيض مثلاً، لأنها في هذه الفترة عاجِزةً عن إرضائه إرضاء تاماً، ولأن الحيض يُغينُ للمرأة اضطرابات نفسية وجسمية مختلفة، وتكون أثناء سريعة التأثر، متهيّجة الأعصاب. فعل، وإن شاء لم يُعلَق، وهذه الفترة كافية لزوال الانفعال. فقد طَلَق عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض، فسأل عُمَرُ بن الخطاب رسول الله يُقل عن ذلك، قال صلوات الله وسلامه عليه: المُرهُ فَلْيُرْاجِعْهَا، ثُمّ لَيْمَيْحُهَا حَنِّي تَطْهُرَ، ثُمّ تَجِيضَ، ثُمّ تَطُهُرَ، ثُمّ الْ شَاء طَلْقَ قَبَل أَنْ تُمَسَّ، فَيِلْكَ العِدَّةُ الْتي أَمْرَ اللهُ مُسْخَانَهُ أَنْ تُعَلِّى أَمْرُ اللهِ أَمْنَ اللهِ المُسْفَا التي المُحَلَّى المَنْ المَسْخَانَهُ أَنْ تُعَلَق لَها السَّاء (الله النه المياتُ الله النه الله المَنْ المَنْ المَنْ الله النه الله النه الله الله النها التي التَحَلَّم فيها. الإسلامُ لضَبْطِ الانفعالات والتحكُم فيها.

<sup>(</sup>١) الحديث مثفق عليه. وروى أبو داود وابن ماجه عن محمد بن سيرين، قال: حدّشني بوسف بن تجنير، أذْ عُمَرَ سالَ النبي ﷺ في طلاق ابنيه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فمرزه قليزاجفها، ثم ليُطلَقها في قبل عِدْتِها، قال قلت: فَيعندُ بها؟ قال: فقنه! أرأيت إنْ عَجَزَ وَأَسْتَحْمَقُ؟!».

### ١ \_ ضبط الأفكار وتوجيهها إلى النواحي المضادة للانفعال:

## ٢ \_ تغيير الهَيْأةِ أو الحالة الجسميّة العامة:

وإنَّ في تغيير الحالة الانفعالية الخارجيّة التي تلازِمُ الانفعالَ لوسيلة إلى القضاء على الثورة النَّفْسِيّة. فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الغَضَبُ وَإِلاَّ فَلَيْضَطَجَمُّا (''.

## ٣ ـ قوة الإرادة وضبط النفس:

وقد بينًا فيما سَبَق كيف ربَّى الإسلامُ قُوَّة إرادَة مَّبِعِيه، وكيفَ درَبُهُم على ضَبْطِ نُفوسِهِم. وقد أَمَرَ الله تعالى المُسْلِمَ أَلا يَنْفَعِلَ، فقال رسول الله ﷺ: «لا تَغْضَبُ (٢٠)، وقال عليه الصَّلاةُ والسلام: «لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الغَضَبِ (٢٠) ووَعَدَ الغَضِيبُ (٢٠) وَعَدَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) متُّفَق عليه.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، عن ابن عمر.

الإسلامُ بالخَيْرِ مَنْ يَمْلِكُ نفسَهُ، فقالَ صلوات الله وسلامه عليه: «مَا جَرَعَ عَبْدُ جَرْعَةَ أَغْظَمَ أَجْراً مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمْهَا انْبَعْنَاءَ وَجْهِ الله تَعَالَم؛(١).

## ٤ \_ تهٰدِئَةُ الأجهزة الباطنية:

#### ٥ ـ تعلية الانفعالات وتوجيهها إلى الخير:

وحثُّ الدينُ على تَعْلِيَةِ الانفعالات وتوجيهها إلى ناحية الخير،

 <sup>(</sup>١) البخاري، عن أبي هريرة، والحديث: قال رجل: يا رسول الله! مرني بعمل وأقبل، قال ﷺ: الا تَفْضَبُه ثم أعاد عليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه ولا تَفْضَبُه وروى هذا الأمرَ أبو يعلىٰ والطبراني وابن عبد البر وأحمد وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن ابن جابر، ومثله رواه الدارمي عن ابن مسعود، وقوله ﷺ:
 وأَلِمَا رَجُلُ رَأَىٰ امْرَأَةُ تُعْجِيهُ، فَلْنِذَهَبُ إِن أَهْلِهِ فَإِنْ مَمْهَا مِثْلَ النَّزِي مَمْهَا.

ومحاولة إدخال الانفعال في تكوين عاطفة من العواطف الصالحة، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْسَخِيْرَةِ وَالْسَخِيلِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلنَّحْبِينِ ١١٥ ﴿ ٣ سورة آل عـمران/ الآية: ١٣٤]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَبُتِيرَ ٱلْإِنِّجَ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَنْفِرُونَ ﷺ﴾ [٤٢ سورة الشورى/ الآية: ٣٧] وقوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فَالْوَا إِنَّا يَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ ٢] ٢ سورة السبقرة/ الآية: ١٥٦] فَتَعْلِيَةُ الانفعال وتوجيهه إلى العواطف الصالحة، وتذكّر الله تعالى ووعده بمكافأة الذي يملك نفسه، يذْهَبُ بهذا الانفعال ويقصره على صالح المرء ومن حوله. قال رسول الله ﷺ عن رَجُل غَضبَ غضباً شديداً، حتى خيل أنَّ أنفه يتمزَّعُ من شِدَّةِ غضبه: "إنَّى أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ» قبلَ: وما هي؟ فقالَ صلوات الله وسلامه عليه: التَّقُولُ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (١١) ومثله قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُّخُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٩٠٠ ﴿ ١١ سورة فصلت/ الآية: .[٣٦

فالمُسْلِم رُبِّيَ على ألا يستسلم للانفعالات حتَّى يكون صالحاً في الأسرة، قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كَفْ غَضَبَهُ كَفْ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ" الأسرة، قال رسول الله ﷺ: لا يغضب وليس معنى ذلك عدم الغضب للحق، فقد كان النبي ﷺ لا يغضب للذُنيا، فإذا أغضبه الحقُ، لم يعرفه أحدٌ، ولم يقم لغضبه شيءٌ حتى يتصر له (٣٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، عن معاذ بن جبل.

 <sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شُعَب الإيمان».

<sup>(</sup>٣) الترمذي عن علي.

## المبحث الرابع حماية الأسرة

#### مقدمة:

بيئًا كيف خَلَق الله البَشَر من ذكر وأنثى، وأعد كلاً منهما إعداداً خاصًا للزواج ولتكوين العائلة، وذكرنا في المبحث الثالث كيف جعل منهما زوجَيْن كامِلَيْن، وسنبين في هذا المبحث ما أعدَّهُ الإسلام لحماية الأُسْرَةِ التي كَلْفُهُمَا بإقامَتها، ووكُل إليهما أَمْرها، للسَّيْرِ بها آمِنةً في مضمار الحياة، فسن أذب الزيارة، وأمَر بالعِفَّة والاستعفاف، وأحاط العائِلَة بسياج منبع من التشريع الحازم، فأمَر بقتْل الزَّاني واللانط وشارب الخمر، ودعاً إلى جَلْدِ الأَفَاكين، وتطليق المتلاعنين، وجَعَل الطَّلاق مُهْجَناً في الحالات التي تستحيل فيها العشرة بين الزوجين، وقيَّد تعدُّذ الزَّوْجات ونَظْمَهُ تنظيماً يكفلُ سعادة الإنسانية، وحرَّم أَنْكِحَةً خاصَة يقضي عَقْدُها على المجتمع البشري، ووضع حقوق الزَّوج والزوجة وواجباتهما، إلى غير ذلك مما ستراه في هذا المُبْحَبُ، وتشيرُ إليه بعض المباحث التالية.

### أ\_حفظ كرامة البيت وأدب الزيارة:

قال تعالى: ﴿يَمَانُهُا الَّذِينَ مَامُوا لَا مَنْخُلُوا بُيُوكَا فَمَرَ بُرُوكُمُ حَتَى مَسْتَأْفِشُوا وَشُكِلُمُوا فَقَ الْمِلِمَا ذَيْكُمْ خَبِّرٌ لَكُمْ لَمَنْكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُونَ ۖ ﴿ فَان لَز نَجِـدُواْ بِنِهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤَذَى لَكُمّْ وَلِن فِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُرَ أَزْقَى لَكُمْ وَاللّهُ مِنَا تَشْمُلُوكَ طَيْدٌ ۞ ﴾ [٢٤] سورة النور/ الآيتان: ٧٧ و٢٨].

وقــال جــل شــانــه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَـُوا لَا نَدَعُلُوا يُمُوتَ النَّيِنِ إِلَّا اللَّهِ عِلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ إِلَا أَوْمِهُمُ فَاتَـَعُلُوا فَإِذَا لَكُونَ لَا أَمُومُ النَّبُولُ اللَّهُ طَلَمَتُ مَا النَّهُولُ اللَّهُ كَانَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ بِنَاوَئِكَ مِن وَلَيْهِ الْمُتَجُرُتِ أَضَكُمْمُ لَا يَسْفَرُتُ أَضَّكُمْمُ لَا يَسْفَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَثَوْا حَقَّ مَشْحُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَبْلُ لَهُمُ لَا فَقُو مَثَوْلًا لَا يَسْفُرُ ﴿ وَاللّٰهُ مَثُولًا لَا يَسْفُرُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللَّ

# ب ـ العقَّةُ وغضُّ البَصَرِ :

قال تعالى: ﴿قُل لِلنَّهُنِينِ يَنْفُنُوا مِنْ أَتَصَدِهِمْ وَخَفَظُواْ مُؤْجِمُةُ ذَلِكَ أَنَّكَ لَمُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِلُّ بِمَا يَصَعُونَ ۞ وَلُو الْفَرْضَتِ يَفْضُضَنَ مِنْ

 <sup>(</sup>١) رواه النساني عن أبي هريرة. وروى النساني عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابياً أتى
 باب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأقلم عنه قصاصة الباب، فيَصَرْ به
 النبي 鄉، فتوخّاد بحديدة أو عود ليَفْقاً عِيْنَة، فلما أنْ يَصَر انقمع فقال له
 النبي 鄉: فأمّا إِنْكُ لَوْ تَبْتُ لَفْقَاتُ عَيْنَكُ.

أَسَمْرِهِنَ وَتَعْفَظُنَ مُؤْجَعُنَ وَلَا بَنِيتِ رِنِنَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ بِنَهَا وَلِمَسْرِينَ مِعْمُوِينَ عَلَى جُمُويِينَ وَلَا بَنِينِ رَبِنَتَهُنَ إِلَّا لِمُعُولِيهِنَ أَنِ مَابَاهِينَ أَنَ مَابَاهِينَ أَنَ الْمَعَلِيهِنَ أَنَ بَعْمَا اللهِ لِمُعُولِيهِنَ أَنَ الْمَعَلِيهِنَ أَنَ الْمَعَلِيهِنَ أَنَ الْمَعَلِيهِنَ أَنَ الْمَعَلِيهِنَ أَنَ اللهُورَا عَلَى عَرَدِي اللهِينِينَ أَنْ اللهُورَةُ مِنَ النِّهَالِي أَنِ اللّهِينِينَ أَنْ اللّهِينَ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ وَلَوْلِينَا إِلَى اللّهِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ وَلَوْلِينَا إِلَى اللّهِ عَرَدِينَ اللّهِينَ اللّهِينَ مِنْ رِينِيهِنَّ وَلُولُونَا إِلَى اللّهِ جَمِيمًا أَنْهُ اللّهُومُونَ اللّهُ اللّهُومُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### ج \_ الاستعفاف:

وأَمْرَ الدَيْنُ كَذَلَكُ أَنْ يَسْتَغَفِفُ الذَيْنَ لا يَجَدُونَ نَكَاحاً، فقال تعالى: ﴿ وَلَيَسْتَمْفِفِ اللَّذِيْ لا يَجِدُونَ يَكَاعاً حَتَى يُشْبِيهُمْ اللَّهُ بِن فَضَلِهِ ... ﴾ [37 سورة النور/ الآية: ٣٣] وأَمْرَ بذلك القواعِدَ من النساء حتى يضبِخنَ قدوة طلبَّةُ لسائر البنات والنساء، فقال جل شأنه: ﴿ وَالْفَوَيدُ مِنَ السَّكَمَ اللَّهِ كَنَا يُمْرَى يَكَاعاً فَلْتَكَ عَلَيْهِ كَنَا بَهُ كَنَا عَلَيْكِ كَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَنَا اللَّهِ كَنَا اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## د - الأمر بملازمة المرأة مملكتها الصغيرة:

فال نعالى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُئُونِكُنَّ وَلَا نَبُرَعَٰكَ تَبُرُجُ ٱلْجَهْلِيَةِ ٱلْأُولَٰنَّ وَأَفِشْنَ الصَّلَوْةَ وَمَانِينَ الرَّكَوْةَ وَلَيْلِفَنَ اللّهَ وَيَسُولُهُۥ إِنَّكَا بُهِيدُ اللّهُ لِلْذَهِمَ عَنْكُمُ الرِّغْصَ الْعَلَ الْبَيْتِ وَيُلْهِيْكُمْ تَلْهِمِينًا ۖ ﴿ وَاَذْكُرُنَ مَا لِيْكُولُمُ وَلَا يثنى في بيُونِكُن مِن مَايَن اللّهِ وَلَهِكَمْ فَ اللّهِ سَدوه الأحراب الآيتان: ٣٣ و٢٤] وإذا كنا نَرَى الكثيرات من الإفرنج الآن يستطفن المستغلا وقتهن في البيت أخسَنَ استغلال، فقد سَبَق الإسلام إلى إرْشادِ المسلمات بأحسن من ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وخَبُرُ لَهُو المَذَاةِ المِغْزَلُهُ (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: ٥... وعَلْمُومُنَّ الغَزْلَ وَسُورةَ اللّوره (٣) وقالت عائشة رضي الله عنها: رَجَمُ الله نساء الأنصار، لم يكن الحجاب يمنعهن من أن يتفقهن في الدين. ولقد وعد الله مَن تقوم بوظيفتها خير قيام بالجزاء العظيم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "مِهْنَةُ إِخَدَاكُنُ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ جِهَادَ المُخْامِدِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٠).

## ه ـ جَلْدُ الزاني ورجْمُه:

ولكي لا يتسرّب إلى العائلة الفسادُ أمّر الدينُ بجَلْدِ الزائِيَة والزانيَ غير المخصنين، فقال تعالى: ﴿ الزَّائِيةُ وَالزَّلِي لَا تَبْلِكُوا كُلُّ وَعِيرٍ يَنْهُمَّا مِانَةَ جَلَدَّةً وَلا تَأْغُلُكُمْ بِيمَا زَافَةً فِي مِينِ اللهِ إِن كُفُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْفِرِمِ الْآخِيْرِ وَلِنَقَهَدَ عَلَيْهَمًا لَمَائِهَةً مِنَ النَّقِينِينَ ﴿ ﴾ [٢٤ سورة النور/ الآية: ٢].

وكذلك أمْرَ الدين أن يُخفَرَ للزاني المحصن في الأرض، ويرجم حتىٰ يُقْضَىٰ عليه، ويقتل أشنع قِنْلَة، وقد رَجَمَ رسول الله ﷺ ماعِزَ بن

 <sup>(</sup>١) وقد نُبُثُ أنَّ العرأة إذا مازَسَتْ أعمال الرجال وحاولت أن تكافح مكافحتهم،
 قلت عندها قرة الإنسال، بل قد ينقطع نُسُلُها، فإذا رجعت إلى بَيْنها وأذَت وظيفتها الطبيعة في البيت عادَتْ إليها القدرة على الحمل.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم والبيهقي، عن عائشة. راجع سورة النور.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلىٰ، عن أنس.

مالك حين جاءه مغتَرِفاً بعد التثبّتُ منهُ (١)، وزنى رجلٌ فلم يُعَلّم بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِمَ بإحصانه فرُجم (١).

وجيء للرسول صلوات الله وسلامه عليه بامرأة حُبْلَيٰ زنت، فأمر أن يحسن إليها حتى تَضَعَ، فلما وضعت، أمَرَ بها، فَشُدُتْ عليها ثيابها ورُجِمت<sup>(٣</sup>).

#### و ـ قتل اللائط والمفعول به:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَّاعِلَ وَالمَمْعُولَ بِهِ..» (1) ويمكن الرجوعُ إلى مؤلَفنا «القرآن والطب» ومراجعة مبحث اللواط، حيث فضلناهُ هنالك تفصيلاً، ويمكن الرجوع كذلك إلى المبحث الثاني من هذا المؤلَف في عشق الجنس.

#### ز ـ قتل شارب الخمر:

قىال تىعىالىي: ﴿ يَكَانِّهُمُ اللَّذِينَ مَامَثُواْ إِنَّا لَقَشُرُ وَالْفَيْسِرُ وَالْخَصَابُ وَالْأَنْشُ يَهِّسُ يَنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَالْجَيْبُوهُ لَمَلَكُمْ فَيْلِحُونَ ۞﴾ [٥ سورة المسائدة/ الآية: ٩٩] وقال صلوات الله عليه: ﴿إِذَا شَرِبُوا فَاخِلِدُوهُمْ ﴿ ۖ ثُمْ إِنْ

<sup>(</sup>١) متَّفق عليه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود عن جابر، وروى أبو داود عن رَجْم محصن آخر اعترف، عن اللجلاج عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) متَّفق عليه.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد والأربعة عن ابن عباس بطرق مختلفة، ويانمي الحديث: دَوَمَنْ وَقَمَ عَلَىٰ بَهِيمَةِ فَاقْتُلُومُ وَاقْتُلُوا البَّهِيمَةَ.

 <sup>(</sup>٥) روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: كأني أنشُر إلى رسولِ الله ﷺ
 الآن وهو في الرجال يلتمس رجل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أَتِيَ برجل قد شَرِبَ الخمرَ، فقال صلوات الله وسلامه عليه للناس: «اضريرُوهُ فمنهم.

شَرِبُوا فَاجَلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجَلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاتَتُلُوهُمْ ١٠٠٠.

# ح \_ جَلْد الأَفَاكِين وسلْبُ صفة الإنسانية منهم:

قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِنَ رَمُونَ النَّمُمَنَتُنَ ثُمُ ثَرَ بَأَوْا وَاَنْتُهُ ثُمِّلَةً فَالْجِدُوثُو تَنْتِينَ جَلَدُهُ وَلاَ تَقَبَلُوا لِمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَالْتَهِكَ هُمُ الْفَيشُونَ ﴿ ﴾ [٢٤ ســورة المندور/ الآية: ٤] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِنَ رَمُونَ الْمُمْسَتَتِ الْفَهْلَتِ الْفَهْنَتِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

#### ط \_ تطليق المتلاعِنَيْن:

ووضع الدينُ كذلك لحماية الأسرة التفريقَ بين الزَّوْجين يَنْهِمُ أحدُهما الآخر بالزَّنا، ويكفيني لبيان ذلك ذكْرُ قوله تعالى: ﴿وَلَلَّينَ يَرْمُنُ آزَيْجُمُ وَلَا يَكُنْ لَمُنْمُ شُهَدًا إِلَّا أَلْشُمُ مَنْهَدَدُ أَخَيْهِ أَلَيْعٌ فَهَدَتِ بِلَقَوْ

من ضَرَبَهُ بالنمال، ومنهم من ضَرَبُه بالغضا، ومنهم من ضَرَبُه بالمتبحة. ثم أَخَذُ
رسولُ الله 養 تراباً من الأرض، فرمى وجَهَهُ. وجلد أبو يكر في الخمر
أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلد عثمان الحدين ثمانين وأربعين، وثبت معاوية
الحد ثمانين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن معاوية ابن أبي سفيان. وعن الحارث ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا سَكِرَ فَاجْلِنُوه، ثُمْ إِنْ شَكِرَ الْجَلِنُوه، ثُمْ إِنْ شَكِرَ الْجَلِنُوه، ثُمْ إِنْ شَكِرَ الْجَلِدُوّة، وَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهَ، وَقَدَا حَلَى اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

إِنَّهُ لِينَ الْفَكْيُونِينَ ۞ وَلَلْمُنِيسَةُ أَنَّ لَمْنَتَ اللَّهِ عَبْدِ إِن كَانَ مِنَ الْكَلِيبِينَ ۞ و ۞ وَيَعْزَلُمْ عَنْهَ الْمُدَابَ أَن فَشَهُدَ أَنْيَمْ فَهُهَادِنِهِ بِاللَّهِ لِيَّهُ لِمِنَ الْكَلِيبِينَ ۞ وَلَلْتُهِسَةَ أَنَّ عَفَسَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ السَّلْبِينِينَ ۞ ﴾ [٢٤ ســــورة النور/ الآيات: ٦ ـ ٩] فإنْ حَلْفَ الزُوجان طُلْقا طلاقاً لا رجعة فيه، والمغترِفُ لا شكَ عقابُهُ الرَّجُمُ.

# ي \_ إمكان تخلُّص أحد الزوجين من الآخر بالطلاق:

وما أباح الإسلام الطلاق إلا لحفظ كيان الأسرة عندما تصبح العشرة الزوجية من المستَجِيلات، بل نكبة على المجتمع من أشدَ النكبات، ولقد ذكرنا في مبحث الطلاق في مؤلفنا «القرآن والطب» بعض مبرّرات الطلاق الاجتماعية: كالعُقم، وعَدَم الزّوج، أو سجنه لمذّة طويلة، وذكرنا هنالك كذلك بعض الأمراض التي تَبيحُ الطلاق: كنغض أمراض القلب، والكيد، والسّل، والزهري. وبعض الأمراض لخصبية: كجنون العظمة، والحنون الاضطهادي، والمستريا، والملاخوليا، وغيرها. وبيئًا كذلك في ذاك المبحث التشرّهات الجسمية التي تبيح الطلاق: كالشلل، والبرص، والجذام، وعدم تناسب أعضاء الذكر والأنثى، وبيئًا كذلك تسعة من أهم الأمراض النفسية الجنسية التي تفرض الطلاق، وتجعله واجباً من الواجبات. وذكرنا في المبحث الثاني شيئاً من هذه الأمراض. (١٠).

#### ك \_ الحد من تعدد الزوجات وتنظيمه:

وتعدَّد الزوجات كذلك مما وُضِع في الإسلام لحفظِ كيان

<sup>(</sup>١) راجع المبحث الثامن من مؤلفنا «القرآن والطب».

الأسرة، وقد بينا في مؤلفنا، «القرآن والطب» في منحن تعدّد الرُّوْجات وحكمته كيف أنّ التعدُّد يَغْنَى وسنن الكون، ويتمشّى مع طبيعة البشر، وذكرنا هنالك شروط التعدُّد، وبيئًا مسوغاته، ولخصنا ذلك في ثمان مسائل يمكن الرجوع إليها مفصلة هنالك (الصفحات: ١٦٦ ـ ١٦٦)؛ أولها: بعض مسوّغات الطلاق، كالشلل، والبرص، والسل، والعقم، وغيرها. ثانيها: منع الزنا واتخاذ الخليلات. ثالثها: زيادة عدد النساه. رابعها: إكثار النسل. خامسها: الطبيعة التناسلية في الرجل والمرأة. سامها: الحياة التناسلية في الرجل والمرأة. سامها: الحياة التناسلية في الرجل والمرأة. سامها قد مساعدة الزوجات للرجل. ثامنها: طول مدة المحيض وكونها قد تكون مبرّراً.

### ل \_ تحريم أَنْكِحَةٍ خاصَّة:

ومما وضعه الدين كذلك لحفظ كيان الأسرة وسعادتها، تحريم زواج زوجة الأب، والأنهات والبنات، والأخوات، إلى غير ذلك مما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكَمُّواْ مَا تَكُمَّ مَاكَانَّكُمْ وَكَ الْشِكَةُ إِلَا مَا فَكُمَّ مَاكَانِكُمْ وَكَ الْشِكَةُ إِلَا مَا فَكُمَّ مَاكَانِكُمْ وَكَ الْشِكَةُ إِلَا مَا فَكُمَّ مَاكَانُكُمْ وَكَ الْشَكَةُ وَلَمَاتُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَبَناكُمُ اللَّهِ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُ اللَّهُ وَبَناكُمُ اللَّهِ وَخَلَامُ مَنَ الرَّمَنِكُمُ اللَّهِ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهِ وَمَناكُمُ اللَّهِ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَناكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ اللَّ

#### ١ - المحرّمات بالنسب:

فبذلك حرم الإسلام بالنسب سبعة أصناف، وهم: الأمهات، والبنات والأخوات، والعمات، والخالات (١) وبنات الأخ، وبنات الأخت. وستأتي علّة ذلك في مبحث زواج الأقارب.

## ٢ - المحرّمات بالرضاع:

وحرّم بالرضاع الأمّ من الرضاعة، والأخوة من الرضاعة، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «اللّبَنُ لِلْفَحْلِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ<sup>(۲۲)</sup> وسيأتي ذكرُ عِلَّةِ ذلك في مبحث زواج الأقارب.

## ٣ \_ المحرّمات بالمصاهرة:

وحرّم بالمصاهرة خمس، وهي: أمهات النساء<sup>(٣)</sup>، والربائب اللاتي في حجور النساء إذا دخل بهن، ويدخل في ذلك بنات البنات، وبنات البنين وإنّ سفلن كالنسب<sup>(2)</sup>، والأم بالدُّخول على ابنتها ولا

<sup>(</sup>١) ويدخل في ذلك كلُّ من ولده جدك أو جدتك وإن علوا من قبل الأباء أو من قبل الأم، و لا يدخل في ذلك شيء من بناتهن. قال تعالى: ﴿ وَكَالَمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ كَتَانٍ أَسْلَمُنَا لَكُ أَرْزَيْكَ لَلْقِي عَلَيْكَ أَمُونِكُم وَمَا مُلكَكُ يَسِينُكُ مِنَا أَلْهَ اللّهُ عَلَيْكَ كَتَانٍ عَلِكُ وَنَانٍ عَمْلِيكُ وَنَانٍ عَلِكُ رَبَانٍ كَتَانٍ فَعَلَيْكَ اللَّهِي عَلَيْنَ مَنْكَ ﴾ [٣٦ سـودة الأحزاب/ الآية: ١٥٠].

<sup>(</sup>٢) متَّفق عليه.

 <sup>(</sup>٣) ولا يدخل في ذلك بنات الأمهات ولا أخواتهن ولا خالاتهن فقد حَلُ نكاحهن بعد مَوْتِ الزوجة أو فراقها وانقضاه عدَّتها، لأنهن لسن ذوات محارم، إذ لا يحرم إلا الجمع بينهن.

<sup>(</sup>٤) الربية ابنة المرأة من رجل آخر، شئيت كذلك لأنه بربيها كما يربي ولده في خالب الأمر، ومعناه بنات نسالكم تريرنهن كما تربون أو الاتم ومن في حجورمن، والجمهور أخذ التربية في الحجور علة للتحريم، ولكن سيدنا علياً أخذ بلفظ الأية وجعل التربية لهن شرطاً في التحريم، حتى تتحقق حضانة الرجل لهن وتربيتهن، وقول علي أقرب إلى الصواب، والجمهور أخذ بلارة الشهات، وهو آمن.

يكفي العقد<sup>(۱)</sup>، وتحرم حلائل الأبناء من الأصلاب، وزوجة الأب، ويحرم الجمع بين ذوات ويحرم الجمع بين الأختين، ويقاس على ذلك بالسنة الجمع بين ذوات المحارم وهو قول رسول الله ﷺ: «لاَ تُنْكُحُ المَرَأَةُ عَلَىٰ جَمْتِهَا، وَلا العَمْلُةُ عَلَىٰ بِنْتِ أَخِيهَا، وَلاَ الْحَالَةُ عَلَىٰ بِنْتِ أَخِيهَا، وَلاَ الْحَالَةُ عَلَىٰ جَنْتِهَا، (<sup>1)</sup>.

### ٤ \_ تحريم المحصنات:

وتحرُمُ كذلك المحصنات، وهن ذوات الأزواج (٣).

## ٥ \_ تحريم المشركات:

## ٦ ـ تحريم الزانية:

ومِثْلُ المشْرِكَة الزانية، يحرُمُ الإسلامُ نكاحها، قال تعالى: ﴿الرَّانِ

 <sup>(</sup>١) وهذا قول فريق من الصحابة، وهو مذهب زيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وجابر وابن عباس في رواية عنه، والجمهور يقول بأن العقد كاف للتحريم.

 <sup>(</sup>٢) بقية الحديث: وولا تُنكَثِرَ أَنكُثِرَى على الصَّفْرَى، ولا الصَّفْرَىٰ عَلَىٰ الْكَثِرَىٰ، أبو
 داود عن أبي هريرة، وعن ابن عباس عن النبي 養 أنه كره أن يجمع بين العشة
 والخالة، وبين الخالين والعمتين.

 <sup>(</sup>٣) ويُشتَثنى من هذا السبايا، وهن أشرئ الحرب إذا سُبينَ دون أزواجهن أو معهم،
 لأن السبي يهدم التكاح.

لاَ يَنكِحُ إِلَّا زَائِيةَ أَوْ شُمْرِكَةُ وَالْوَائِيةُ لاَ يَكِمْنَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَهُلَّ وَشَرِعَ فَاكَ عَلَى التَّفْوِينِ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

# ٧ ـ نكاح حرائر أهل الكتاب:

ولا يحلّ نكاح الأُمة الموخدة من أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿ وَنَ فَلَيَسَكُمُ ٱلْفُوْمَنَتِ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٢٥] وإنما تحلّ الحرائر منهن، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُمَنَتُ بِنَ ٱلّذِينَ أَوْلُوا ٱلْكِتَبَ مِن مَلِكُمُ ﴾ [٥ سورة المائدة/ الآية: ٥] ويحلّ وطء الإماء من أهل الكتاب بمُلْكِ اليمين، لقوله تعالى: ﴿ إِلّا مَا مَلَكَتَ أَيْنَتُكُمُ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٢٤].

# ٨ - تحريم زواج المُسْلِمَة بغير المسلم:

وحرّم الإسلامُ زواجَ المسلمة من غير المسلم على وجهِ عام (٢).

<sup>(</sup>١) أبو داود، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) وذلك لأن هذا الزواج لا تستقيم به الأسرة، وهاك أهم الأسباب:

أولاً: إن الدين الإسلامي ضيئ للزوجة، ولو كانت مسيحية، شخصيتها الدينية وأمر بعدم التعرض لعبادتها، فيحق لها أن تتعبّد بعبادتها، وتقيم شعائرها الدينية بدون اعتراض زُوجها المسلم عليها، لاعترافه بدينها، ولكن المسيحي لا يعترف بالإسلام، ولا برسالة محمد رسول الله ﷺ. فهو لا يصرّح للمسلمة بالصلاة والعميام والزكاة والحج، وليس هنالك ضامن له بالنسبة لها. بخلاف ضمان ح

# م ـ تقرير حقوق الرّجل والمرأة وواجباتهما:

وحفظاً لكيان الأسرة وحمايتها وضع الدين تشريعاً خاصاً لها، وقرّر حقوق كلِّ من الرُّوْجَيْن وواجباتهما، ورفع المرأة إلى المكان اللائق بها في الحياة، ووضعها في مستواها الإنساني الذي ينكره عليها فلاسفة الأديان الأخرى، ونرى أن نتكلّم عن هذه النواحي في العجالة الآتية:

#### ١ \_ مكانة المرأة عند غير المسلمين:

كان الأثينيون يتُجِرُون في النساء ولا يعتبرون لهن رأياً، وقد أباحوا للزُجُل أن يتزوِّج أيَّ عددٍ شاء منهن، وأبيح للمرأة في إسبرطة أن تتزوِّج بأكثر من رَجلٍ واجدٍ، وكانت اليهود تعد البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق أن يبيعها وهي قاصر، ولا يسمح لها بميراث أبيها إذا لم يكن لها أخوة. وكانت المرأة في الجاهلية تورث

<sup>=</sup> الشرع الإسلامي للكتابية.

ثانياً: الكتابية لها حقوق على زوجها المسلم، إذ إنها تعتبر إنساناً كاملاً لها حقوق في أثناء الزواج، ولها حقوق بعد الطلاق، ولها الحريّة الشخصية التامة في تصرفاتها؛ وهو ما سيائي بيانه بعد.

للهافية يعتبر الدين الإسلامي الاستمتاع في المرتبة الثانية من مقاصد الزواج، وهي عبادة الله تعالى والتعاون على إنهاض الأسرة وتعمير العالم. وقد ذكرنا ذلك في هذا الدؤلف.

وإبعاً: أوصئ الإسلام المسلم بزوجته المسيحية خيراً، وأن يعاملها كزوجته المسيحية خيراً، وأن يعاملها كزوجته المسلمة، ولكن بعض الملل المسيحية مثلاً أمرت المسيحي أن يقتل من ليس على دينه، وهو ما جاء به كتابهم (أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي) لوقا ١٩: ٧٧. ولك أن تراجع مؤلفنا «المسيح والتليث».

كما يورث المال والمتاع، وكانت تعدّ من ثروة أبيها أو زوجها. وقد جاء في القانون الروماني أن المرأة ليست أهلاً للتصرُّفِ مدَّةَ حياتها كالطفل، وجاء في القانون الفرنسي أنَّها ليست أهلاً للتعاقد بدون رضاء زوجها وإجازته، ومن الغريب أن يعقد مؤتمر عام في إحدى الولايات في فرنسة سنة ٥٨٦ م للبحث فيما إذا كانت المرأة تعد إنساناً أم هي غير إنسان! فقرَّروا أنه يمكن اعتبارها إنساناً خُلِقَ لخدمة الرجل فحسب. وكان القانون الإنكليزي منذ مئة عام يبيح بيع الزوجات، وكان ثمن الزوجة سنة ١٨٠١ م محدِّداً بمبلغ ستة بنسات (٢٤ مليماً تقريباً)، ويمكن معرفة مركز المرأة عند غير المسلمين مما قرر ترترليان في كتابه «وصف المرأة» من أنها باب الشيطان لأنها أفسدت آدم، وهو مظهر من مظاهر الله، وقال لوفي: إنها شَرُّ لا بُدُّ منه! وقضت أوامر الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها في المجتمع، ويقول العلامة آرثر شوينهور: إن المرأة مخلوق ثانوي لم يُخْلَقُ إلا للغيرة والمباراة في الخلاعة والرقص، وإن تفكيرها مقصور على خديعة الرجل وابتزاز ماله، وهي جنس عديم الشعور والإحساس معدومة الكفاءة! وكذلك قَرَّر هيارت في كتابه "بحث في الكفاءة العلمية». ويقول شامفور: إن النساء لم تُخْلَقُ إلا لمناوشة ضعفنا وجنوننا، أما التوافق بين الأرواح والعقول والأخلاق فضعيف جداً، وذكر شوبنهور: إنّ أوروبة أفْسَدَها احترام المرأة التي تعتبر جنساً وضيعاً أفسد أحوالنا السياسية والاجتماعية!.

وأما ما يبدو من تقدير الإفرنج للمرأة واحترامها، فما هو إلا وسيلة لإيقاعها في شراك الفِسْق والفجور، وبثّ روح الدَّعارة فيها حتى يسهل الاتصال بها، وللتفنّن في المسائل الجنسية، وذلك يرجع إلى تدهور الأخلاق، والسقوط في الأمراض النفسية الجنسية، ولذلك تراهم يبيحون لها المراقصة، والتزيّن في الأسواق، وحضور مجتمعات الذكور، محبّدين مبدأ اتخاذ الخليلات والفوضى التناسلية، وقد ثار على هذه الإباحية كثير من أوروبة.

والإفرنج لم تستند في هذه الدعابة الجوفاء على شيء ذي بال، أو على دين من الأديان، فدينهم يقرّرُ أنَّ المرأة بدن بغير رأس، فسَلَبَها الإرادة، وفَرَضَ عليها طاعة الرجل طاعة عمياء، فلا تطبعه كما تطبع الزوجة زوجها، ولكنها تطبعه كما يطبع المرء إلهه وخالقه، تطبعه حتى يصريف مالها، وسائر أمورها الخاصة بها، ويمكن معرقة ذلك إذا راجعت الإنجيل المتداول اليوم، فترى في الرسالة الخامسة لبولس إلى أهل أفسس قوله: (يا أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأنَّ الرسالة الكنيسة، وهو مخلص الجدد؛ ولكن كما تخضع الكنيسة للمسبح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء).

# ٢ \_ مكانة المرأة في الإسلام:

وأمًا الإسلام فقد رَفَع شأن المرأة واعتبرها إنساناً كاملاً له حقوقه وواجباته التي تناسبه، وسأبيّنُ ذلك فيما يلي:

# ١ \_ المرأة إنسان كامل كالرجل:

فأما اعتبار الدين المرأة إنساناً كاملاً، فهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَشَلَ اللهُ بِهِ. بَعْشَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلْيَبَالِ نَصِيتُ يَمَّا أَخَشَبُوا وَلِلْيَمَاتِ نَصِيتُ ثِمَّا ٱللَّمَاتِينُ وَسَتَكُوا اللهَ مِن فَضَامِدُ إِنَّ اللهَ كَاتَ يُكُلِ سَتَّىءِ عَلِيمًا ﷺ [3 سورة النساء/ الآية: ٣٣] وقوله: ﴿ وَاَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسَمُعُ آوَلِيَالَهُ بَسِّنُ بِأَثْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُسَكَّرِ رُفِيمُونَ الْسَلَوْةَ وَيُؤْفُونَ الزَّكُوّةَ وَيُطْلِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُةٌ أُولَتِهِكَ سَيَرَّمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَرِيدٌ حَكِيدٌ صَكِيدٌ ۖ ﴾ [4 سورة التوبة/ الآية: ٧١] وقوله: ﴿ وَلَمُنَ يَئُلُ اللَّذِي عَلَيْمَ بِالْمُعْمِينَ ﴾ [7 سورة البقرة/ الآية: ٢١٨] وقوله: ﴿ وَالسَّتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّى لاَ أَشِيعُ عَمَلَ عَدِلٍ قِنَكُم بِن ذَكْرٍ أَوْ أَنْنُ بَسَمُّكُمْ مِنَ بَعْضٍ ﴾ [٣ سورة آل عمران/ الآية: ٩٥].

#### ٢ \_ حقوق المرأة:

وأعطى الإسلام للمرأة حقوقاً لم يعطها إيَّاها دينٌ من الأديان، أو قانون من القوانين الوضعية، مثال ذلك:

# أولاً: حق المرأة في الميراث عامة:

أعطى الإسلامُ للمرأةِ الحقّ في ميرات الوالدين، فقال تعالى: ﴿ يُوسِكُو اللّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَشْبَيْنَ فَإِن كُنَّ يَسَلَهُ فَوْقَ الْفَتْبَوِ فَلَهُمَا الْفِسْفُ ﴾ [٤ ســـورة النساء/ الآية: ١١].

وأعطاها حق الميراث من الأولاد، فقال جلّ شأنه: ﴿ وَلِأَتَوْبَهِ
لِكُمْ وَحِد يَنْهُمَا الشُّمُنُ مِنَا تَنَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ وَلَدُّ
وَوَرِئَهُۥ أَوْلَهُ فَلِأَتِو الشُّلُثُ فِإِن كَانَ لَهُۥ إِخْرَةً فَلِأَتِهِ الشُّلُثُنَ مِنْ بَعَدِ
وَمِسَئِقٍ مُومِي عِبَّا أَوْ دَبَقٍ مَابَاؤُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَدَدُونَ أَيْهُمْ أَوْبُ لَكُمْ
وَمِسَئِقٍ مُومِي عِبَّا أَوْ دَبَقٍ مِنَا اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [٤ سورة النساء الآن، ١١].

وأعطاها كذلك الإسلام حق الميراث من الزوج، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ كَ الزَّهِمُ مِمَّا تَرْكُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُّ فَوْسُوكَ بِهَا أَوْ دَيْرُ ﴾ وَلَا سورة النساء/ الآية: 17].

وللمرأة أن ترث بِصِفَتِها أختاً، قال جلّ شأنه: ﴿ وَإِن كَاتَ رَجُلُّ يُورَتُ كَلَنَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَمْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا الشَّمْشُ فَإِن كَانُواْ أَصْحَدُرُ مِن ذَلِكَ فَهُم شُرَكَاهُ فِي الظُّلَخُ مِنْ بَعْدِ وَصِبَّةِ يُوصَى يَهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرُ مُعْمَلَزٍ وَصِبَهَا فِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [٤ ســـورة النساء/ الآية: ١٢].

# ثانياً: حق المرأة في المهر:

وللمرأة كذلك الحق في المَهرِ لا ينازعها فيه منازع، ولو اشترت به أي شيء، فهو ملك لها كالميراث.

## ثالثاً: حق استثمار المال:

ولها كامل الحق في استثمار مالها كالرجل سواء بسواء، بل لها أن توكل غير زوجها في إدارة أموالها الخاصة.

# رابعاً: حق اختيار الزوج:

وللمرأة كذلك حق اختيار الزوج، ولا تزوّج بغير رغبتها، وسيأتي هذا في المبحث التالي.

#### خامساً: حق الطلاق:

ولها كذلك حقٌّ طَلَبِ الطلاق والانفصال من الزوج لعُذْرِ شرعي.

#### سادساً: حق الجهاد:

وللمرأة حقّ الجهاد والحرب بكل الوسائل إذا دهم بلاد المسلمين داهِم، ويجب عليها ذلك ولو بغير إذن الزوج، كما أنَّ لها الحقّ في عدم الخروج للقتال للغزو، نظراً لحالتها الجسمية والاجتماعية التي تضطرها إلى التخلف لرعاية البيت والأطفال، وحينتذ تكون النساء جيشاً مرابطاً.

#### ٣ ـ واجبات المرأة:

ولما كان الدين قد جعل للمرأة حقوقاً، فقد قرر عليها كذلك واجبات، وجعلها مسؤولة عن وظيفتها التي خلقت من أجلها في المجتمع، وحسبك قول رسول الله ﷺ: "وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتُهَا، (١) فمن واجباتها ألا تأذن بالدخول في ببت زوجها إلا لمن يرضاه، وألا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولضرورة شرعية. فترى واجباتها ما جعلت إلا لحفظ كرامتها، ولرفعة شأنها، ولعدم تعرضها لمرضى النفوس والأخلاق، ولبعدها عن أسباب الفتن، ولترفعها عن الشبهات؛ قال ﷺ: "لا تُنْفِقُ الْمُوالِقَاءُ أَنْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَ بِإِذْنِهِ قبل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَاهِ".

## ٤ \_ واجبات الرجل نحو المرأة:

ولمًّا كانَّ الرجُلُ بحُكم الشَّرَع قَيْماً على المرأة، فقد أمَّر الله تعالى الزوجَ أن يُحْسِنَ عشرة زَوْجَيْهِ، فقال جلّ شأنه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَتُرُونِ ﴾ [3 سورة النساء/ الآية: 19 ] وأمره أن يُنْفِقَ عليها من مالِهِ الخاص، وأن يُنْفِقَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، عن أبي أمامة.

على أولاده منها، وأن يشتري كلّ ما تنطلبه المعيشة الزوجية من الفراشِ وسائر لوازم البيت، والمرأة ليست ملزمة بشيء من ذلك مطلقاً مهما كنت غنية، وقال رسول الله ﷺ ﴿ خَيْرُكُمْ لَأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأَهْلِهِ، وَقَالَ صلوات الله وسلامه عليه: «شَرُّ النَّاس المُضَيِّقُ عَلَى أَهْلِهِ، (٣).

ومن واجبات الرجل أن يرشد أهلَهُ إلى فعل الخبر وعبادة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ إِلَشَلَوْ وَاَسَطَيْرَ عَلَيْهُ لَا تَعَلَّكَ رِنَقُلُ فَنَ وَلَهُ مَرْوَةً لَكَ وَالْمَنْفَةُ اللّهُ تعالى إسماعيل في قوله: ﴿ وَأَكُمْ فِي الْكِتْبِ إِسْمَعِيلُ إِلَّهُ كَانَ مَلَهُ بِالشَّلُوةِ وَالْكَتْبِ إِسْمَعِيلُ إِلَّهُ كَانَ مَلْهُ بِالشَّلُوةِ وَالْكَتْبِ إِسْمَعِيلُ إِلَّهُ كَانَ مَا وَقَالَ مَلَهُ بِالشَّلُوةِ وَالْأَكُوةِ وَكَانَ عِندَ وَقِيلُ مِن مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَحَدُ بِذُنْبِ أَعْظَمُ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهُ (٢٠ رسول الله ﷺ: ﴿ لا يَلْقِن اللّهُ أَحَدُ بِذُنْبِ أَعْظَمُ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ (٢٠ وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ أَمْلُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ أَمْلُهُ وَالْمَلِكُو لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأرى ألَّهُ لا بأَسَ أَنُ أَتِيرَ هَنَا إِلَى أَهَمَيَّةِ وَاجِبِ الرَّجُلِ فِي أَمر أَهُلِهِ بِالصَّلَاةِ وسائِر فروض الدين، فإنَّ الرجل لا يستطيع أن يحكم أهله إلا بالدِّين، ولا شك أنَّ المرأةَ التي لا تطيع ربِّها ولا تتبع سنَّةَ نبيِّها صلوات الله وسلامه عليه، لا تطيعُ الزَّوْجَ، ولا تتعقف عن ارتكاب أي محظور، والمرأة التي لا تطيعُ الله لا يهشها طاعَةَ زَوْجِها، والتي لا

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر عن علي ابن أبي طالب، ورواه ابن حبان عن عائشة، وابن ماجة عن ابن عباس، ومثله قوله صلوات الله وسلامه عليه: ﴿خِيَارُكُم خِيَارُكُم لِنسَائِهِمْ، رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة، وروى الحاكم: ﴿خَيْرُكُم خَيْرُكُم لِلنَسَاهِ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب الفردوس، من حديث أبي سعيد.

تطيع الزوج في دائرة الدِّين، لا تنفعها عبادَةُ الله، ولقد تقرَّر في الإسلام أن تارِكَةَ الصلاة والزانية وتارِكَة الصيام طلاقها فرْضٌ على الزُّوج<sup>(١)</sup>.

# ٥ - تقديس أُمُومَةِ المرأة:

ولما خَلَق اللهُ المرأة وجعلها بمفتضى توزيع الأعمال أما رفع مكانتها وكرمها، وجعل مركز الأمومة كالأبوة من حيث التشريف والتعظيم، فقال تعالى: ﴿ وَقَمَنَ رَبُكَ أَلَا فَتَهُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلْوَلِهَنِي إِحْسَنَا أَلَا فَتَهُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلْوَلِهَنِي إِحْسَنَا إِلَّا عَبْلُكُمْ وَلُو يَتَهُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بل لقد أعطى الله تعالى الأمْ نَسَرَفاً أكثر مما أعطاه للوالد، فقال:
﴿وَيَصَّيْنَا ٱلْهِنْسَنَ مِلْكِنَهِ حَمَلَتَهُ أَنْتُهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَدْلُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
النَّحَشُرُ لِى فَوْلِيَّلِئِكَ إِنَّى ٱلْمَسِيدُ ﴿ اللهِ ٣١٤ سورة لـقـمـان/الآيـة: ١٤]
وقال: ﴿وَيَسِّنَا ٱلْهِنْسَ يُولِيَهُ إِسْسَنَا حَمَلَتُهُ أَنْهُ كُرِّهَا وَوَسَّمَتُهُ كُرُهَا .. ﴾ [13 سورة الأحقاف/ الآية: ١٥].

# ٦ ـ بيان مكانة الزوج:

قَسَالُ تَعَالَى: ﴿ الْإِيَّالُ قَوْمُونَ عَلَ الْشِكَاءِ ( " بِمَا فَعَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ ( " وَبِمَا أَنْفُوا بِنَ أَمْوَلُهِمْ ( " ) الْلَمْلِلِمَاتُ ( أَنْ الْلَمْلِلِمَاتُ ( ) الْلَمْلِلِمَاتُ ( )

 <sup>(</sup>١) قال الحنابلة بذلك، وأنا أرى رأبهم، وطلاق تاركة الصلاة أو أي فرض من فروض الإسلام مندوب عن سائر الأنية.

<sup>(</sup>٢) أي: أمرُوا عليهن، فعلى المرأة أن تطبع زوجها في طاعة الله.

 <sup>(</sup>٣) في كونهم فيهم الأنبياء والملوك والقادة والأثمة والغزاة إلى غير ذلك.

 <sup>(</sup>٤) في سهورهن وفي الجهاد في الدين وغيرها، وقد استدل مالك والشافعي وغيرهما بجواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها.

<sup>(</sup>٥) أي: المحسنات العاملات للخير من النساء.

قَنِيْنَتُ (١) حَنِفِظَنَتُ لِلْغَيْبِ (٢) بِمَا حَفِظَ اللهُ (٣)﴾ [٤ ســــــورة النساء/ الآية: ٣٤].

وهكذا بين الله مكان الرُّوجِ بالنسبة إلى المرأة حتى تستقيم أمورُ العائلة، ويصبح لها رأي واحد، ولا يدبُ الفشل فيها، قال رسول الله ﷺ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَفْسَهَا، وَصَامَتُ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتُ رَوْجَهَا، قَبِلَ الْمَرْأَةُ خَفْسَهَا، وَصَامَتُ شَهْرَهَا، وَخِفِظَتُ مَنْ أَيُّ أَبُوابٍ الْجَئْةِ شِئْتِ (1) وَذَكَرَ رسول الله ﷺ: أنْ المرأة إذا أَدْتِ العبادات، ولكنها عملت على هَذْمِ بناء الأسرة، وشغلت زوجها بشَكْسِها، وسُوء أَدْبِها، وعقلياً، وعلم قيامها بالواجب الإنساني الذي أعدها الله له جسمانياً، وعقلياً، وفليلً ذلك قولُ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "المُمْرَاةُ لا تُوءَدِّي حَقَ الله حَتَّى تُوءَدِي حَقَ رَوْجِها كُلُهُ "وقال ﷺ: قردُ لاَخيد لاَخيد لاَمْرَتُ النَسَاء أَنْ يَسْجُذَنَ لاَخيد لاَمْرَتُ النَسَاء أَنْ يَسْجُذَنَ لاَخير الْحَدِ الْمَرَاتُ النَسَاء أَنْ يَسْجُذَنَ لاَخيد لاَمْرَتُ النَسَاء أَنْ يَسْجُذَنَ لاَوْواجِهَا، بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنْ مِنْ الْحَقَى الْمَرْتُ النَسَاء أَنْ يَسْجُذَنَ لاَوْواجِهاً، بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنْ مِنْ الْحَقَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْحَقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ اللهُ

وذكر الدينُ أنَّ الكفَرَ بحقُ الزُّوْجِ يُدْخِلُ النَّارَ، فقال صلوات الله وسلامه عليه: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقُنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَتَثَرَ أَهْلِ النَّالِ» وقَلُمْنَ: رَبَمَ يا رَسُولُ اللهِ؟ قال ﷺ: (تُكْثِرُنُ اللَّغَنَ وَتَكُفُرُنَ العَشِيرِ»<sup>(٧)</sup>

 <sup>(</sup>١) أي: مطيعات لله، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن.

<sup>(</sup>٢) أي: عند غيبة أزواجهن عنهن، من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أموالهم.

 <sup>(</sup>٣) أي: بحفظ الله إياهن ومعونته وتسديده، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوحى به للأزواج في شأنهن من حسن العشرة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حِبّان، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني، عن زيد بن أرقم.

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، عن قيس بن سعد، ورواه النسائي والترمذي وابن حبان بلفظ
 آخر عن أبي هريرة، وابن ماجه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٧) متّفق عليه، عن أبي سعيد الخدري.

وقال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِذَا قَالَتِ الْمَرَأَةُ لِزَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطْ، فَقَد خَبِطَ عَمَلُها، (' وقال ﷺ: ﴿ثَلاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاةً ، منها: ﴿الْمَرَأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا رُوْجُهَا، (' ) وقال ﷺ: ﴿لاَ يَنْظُرُ اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ امْرَأَةِ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ ('') وقال ﷺ: ﴿أَيْمَا امْرَأَةِ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ ('').

## ن ـ التَّنْفِيرُ من الطلاق وتنظيمه:

ذكرنا أنَّ الظَّلاقَ وضَعَهُ الإسلامُ لسَعادَةِ الأَسْرَةِ لا لشقاتها، وذلك حين لا يكونُ هنالك مَقَرَّ من الفِصال بين الزوجين للأمور التي أشَرنا إليها في هذا المبحث في الموضوع رقم ي، وقبل أن أتكلّم عن الطلاقِ يجب أن أَذَكُرَ القارِيء بما ذكرته في المبحث الثالث من صفات المسلم الذي أعدَّهُ اللَّهُ تعالى للزَّواج، فهذا المسلمُ هو بِمَتْنِدِ الذي أعطاهُ الإسلامُ حقَّ الطلاق ليستعمله عند الضرورة القصوى حين تصبح الحالة الزوجية محالاً من المحالات، ولأبين ما يناسب المقام فيما يلي:

# ١ \_ الطلاقُ أَبْغَضُ الحَلال إلى الله:

وبالرُّغْم من ذلك فقد اعتبر الدينُ الطلاق أبغض الحلال إلى الله،

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة، وفال عليه الصلاة والسلام: ٩٠٠٠ تُشرِهْنَ اللّمْنَ، وَتُكْثِرُنُ الطّمْنَ، وَتَكَمَّرُنَ العَثِيرَ، إذا جنئنُ دَقَقْتُ، وَإِذَا شَهِشْنُ أَشْرَئُنُ.

 <sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن عمر، رواه النسائي والبزار بإسناذين، رواة أخدهما رواة الصحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أم سَلَمَة.

فقال صلوات الله وسلامه عليه: «أَلِغَضُ الْحَلالِ إِلَىٰ اللّهِ الطَّلاقُ»(`` وقال ﷺ: «مَا أَحَلُ الله شَيْناً أَلِغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ»<sup>(`'</sup>).

وقال عليه الصلاة والسلام: "تَزَوْجُوا وَلا تُطَلُقُوا، فَإِنَّ الطَّلاقَ مِنْ يَغْتَرُّ مِنْهُ العَرْشُ (٢٣) وكذلك يَرَى اللَّينُ أَنَّ الْمَرَاةَ الْتِي تطلبُ الطَّلاقَ من زَوْجها، من غَيْرِ عُلْمِ قاهِرٍ، وسَبَبٍ شَرَعيُ صحيح، لا يرضى الله عنها، فقالَ ﷺ: أَيُّما امْرَاةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقاً فِي غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنِّةِ الْمُخَلِقاتِ الله وسلامه عليه: "إِنَّ الْمُخَلِقاتِ مُنْ المُنَافِقاتُ، وحَرَمُ اللَّهُ رِيحَ الجَنِّةِ عَلَىٰ امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ الْقَ لَقَدِ حمى الإسلامُ الزواجَ أن يعبتُ به، فقال ﷺ: "مَا الطَّلاق مُؤمِنٌ، وَلا اسْتَخَلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (٢٠).

# ٢ ـ تحريمُ طلاق النفساء والحائض:

ولمّا كانَ الطَّلاقُ قد يَقَعُ عند الانفعال، أَمْرَ الدُينُ أَلا تُطَلَّقُ المرأةُ في نفاسها حتى تطهر ولا تمسّ، وفي حَيْضِها حتى تطهر ولا تمسّ، وفي حَيْضِها حتى تطهر ولا تمسّ، وهي العدة التي جاءت في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّمُ النَّيْةُ وَلَطَّفُرُ النِّلَةُ وَاتَّقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُ لَا فَعُرُمُونَا فِي اللّهَ وَلَحَامُ لَا اللّهَ وَلَعَلَمُ لَا عَلَيْتُهُ وَلَا لَلْهُ رَبِّكُمُ لَا تَدُوى لَمَلَّ اللّهَ يُحْوَمُ اللّهِ وَلَنَ عَنُودَ اللهِ عَدُرهُ اللّهِ وَلَن مَنْهِ اللّهِ عَدُرهُ اللهِ اللهِ عَدُرهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود عن محارب.

<sup>(</sup>٣) ابن عدي عن علي ابن أبي طالب.

 <sup>(3)</sup> أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ثوبان.

 <sup>(</sup>٥) الطبراني عن عقبة ابن عامر.
 (١) رواه ابن عساكر عن أنس.

المبنيّ على التعقّل من ثورة النفس، وقد ذكرنا ذلك عند الكلام عن تربية الإرادة وضبط النفس والانفعالات في المبحث الثالث<sup>(١)</sup>.

## ٣ \_ الطلاق مرتان:

وللسبب نفسه جعل الدينُ الطَّلاقَ مرّتان، فقال تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّتَانَّ قَامُسَاكُ ۚ يُعَرُّهُ فِي أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِخْسَانُ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٢٩].

#### ٤ \_ التطليقة الثالثة بائنة:

فإذا طَلْقُ النَّالَةُ تَبِينُ المرأةُ ولا ترجع لزُوْجِها، وهذا ما يدعو المرء إلى التروِّي ووزْنِ الأمور بميزان العقل. فالمرأةُ إذا طُلَقَتْ ثلاثاً لا ترجع إلى التروِّي ووزْنِ الأمور بميزان العقل. فالمرأةُ إذا طُلَقَتْ ثلاثاً لا ترجع طلقت منه بشرط أن يكون قد وطأها، وهو قولُ رَسُولِ الله ﷺ لامرأة رُفَاعَة حين جاءَتُهُ، فقالت: يا رسول الله! إنّي نَكَحْتُ عبد الرحمٰن بن الزُّبَير، والله ما ممته إلا مثل هذه الهُذبّة، فقال رسول الله ﷺ (لَمَنَكُ تُوجِعي إلى رُفَاعَة؟ لا!! حتى يَدوقَ عَسِيلَتَكِ وَتَدُوقي عَسِيلَتَكُ وَتَالًى عَسِيلَتَكُ وَتَلَا مَعْنَى مَنْكُمَ رَوْبًا مَعْنَى اللهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ

## ٥ \_ عدم جواز المحلّل:

ولا ترجع المطلِّقة إلى زَوْجِها إذا اسْتَأْجَرَ مَنْ يتزوَّجُها بأُجْرِ، ظناً

<sup>(</sup>١) لا يقع طلاق الغضبان إذا كان الغَضَبُ بغير تعقَل صاحبه، بحيث يجعله كالمجنون، الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلم ما يغمل «الفقه على المذاهب الأربعة». [بالطبع هذا رأي في أحد المذاهب].

<sup>(</sup>٢) النسائي عن عائشة.

منهُ أنّها تحلُّ له، فإنَّ هذا المستأَجَرَ سمَّاه الرسول ﷺ النّبسَ المستقار، قال رسول الله ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالنّبْسِ المُسْتَعَارِ؟» قالوا: بَكَىٰ يا رسول الله ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالنّبْسِ المُسْتَعَارِ؟» قالوا: بَكَىٰ يا لَمَنَ اللهُ المُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ وَالمُحَلِّلُ وَمَكذا لا تحلُ الزوجةُ لَمَنَ رسول الله ﷺ المحلِّلُ والمحلِّلُ لَهُ كذلك، وهكذا لا تحلُّ الزوجةُ بنظم بناك النّبسِ المستعار، فالذي يحلُّ هو الرجل الذي «يَنْكِمُ مُوتَغِباً بِنْكُ اللهُ مُعلِّلُ وَلا كانَ الأمرُ كلهُ سِفاحاً وزِناً وفِسْقاً؛ وقال عمر بن الخطاب: لا أُوتِى بِمُحَلِّلٍ وَلا مُحَلِّلٍ لَهُ إلا رَجَمْتُهُمَا (٣).

# ٦ \_ تحريم الطَّلاق ثلاثاً (٤):

وحَرِّم الإسلامُ كذلك الطَّلاقَ ثلاثاً، قد أُخْبَرَ رسول الله ﷺ عن رَجُلِ طَلْقَ امرأَتُهُ ثلاثَ تَطْلِيقاتِ جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: ﴿أَلِلْمُنَّ بِكِتَابِ اللهُ وَأَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ اللهِ عَنى قامَ رَجُلٌ وقال: يا رسول اللهِ! ألا أَقْتُلُهُ؟ (\*)

# ٧ ـ التوفيق بين الزَّوْجَيْن ووسائل منع الطلاق<sup>(١)</sup>:

وأمر الدينُ المسْلِمَ ـ وقد بيّنًا صفاتِه في المبحث السابق ـ أن يحاول إصلاحَ ذات البّيْنِ، وأن يداوي الأمورَ بحُسْنِ تصريفِهِ وصائب فكره، فإن صعبَ عليه ذلك، وكانت امرأتُهُ ليست كما يَجِبُ، وليست على عِلْم تامُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) لَفْظُ رَسُولِ الله ﷺ رواه أبو بكر ابن أبي شَيْبَة في االمُصَلِّف.

 <sup>(</sup>٣) (٤) كتاب «المصنف»، و «سنن الأثرم»، و «الأوسط» لابن المنذر عن عمر، ويمكن الرجوع إلى المحلّل والمحلّل له في كتاب «إقامة الدليل على إبطال التحليل» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية.

 <sup>(</sup>٥) رواه النسائي عن محمود بن لبيد. والطلاق ثلاثاً يعتبر بدعة في رأي أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والليث، والجمهور يرئ وقوع الطلاق، لأنَّ فاعِلَه أحمق فاسق لا يليق بالزوجة أن تلبث معه، فهو ليس خليقاً بها.

<sup>(</sup>٦) مأخوذة باختصار من مؤلفنا «القرآن والطب» من مبحث الطلاق.

ودعا الدين كذلك للتوفيق بين الزُوجَيْن، فقال: ﴿ وَإِنْ جِفْتُمْ يُسْقِطُ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَكُمُ اللّهِ وَكَكُمُنا مِنْ أَهْلِهِ أَنِ كُيدًا إِلَىكَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

فإذا لم تفذ كلّ المحاولات بعد ذلك أُبِيحَ الطلاقُ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَيْدُا الطَّلَقَ فَإِنْ اللَّهِ : ٢٢٧] ﴿ وَإِنْ عَيْدُا الطَّلَقَ فَإِنْ اللَّهِ : ٢٢٧] والمغزمُ يدلُّ على أنْ الطلاقُ بُنِيَ على الرُويةِ والتَّفْكِيرِ، وطُرْقِ جميع سُبُل الإصلاح، والطلاق حيننذِ يكونُ أَوْلَىٰ، حتى يَجِدَ كلُّ فريقِ ما

أل رسول الله ﷺ: وأضرئوهن ضرباً غير منبرع، رواه ابن ماجه والترمذي.
 عن عمرو بن الأحوص الجشيئ: وقال صلوات أنه وسلامه عليه: ولا يُشأل الرَّجُل فيم ضرب الرَّامُة عَلَيْهِ رواه أبو داود عن عمر.

يناسبه، قال تعالى: ﴿وَإِن يَنْفَرَّفَا يُقُنِ اللَّهُ حُكُلٌا مِن سَعَتِهُ. ﴾ [٤] سورة النساء/ الآية: ١٣٠].

#### ٨ \_ حقوق المرأة بعد الطلاق:

ولم يتركِ الإسلامُ المرأةُ بعد الطّلاقِ من غَيْرِ تَضْرِيع، بَلْ لَقَدْ جَعَل لها حقوقاً على زُوْجها، فحرَّم عليه أن يستردْ منها شيئاً أعطاه إيّاها قبل الطلاق، قال تحالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمْ اَسْتِبَدَالَ زَفِج سُحَاكَ زَفِج وَاتَنَكُمْ إِنْدَنَهُنَ فِينَا أَتَاكُدُونَهُ بَهْ تَنَكَا وَإِنْمًا مُمْيَئاً أَتَاكُدُونَهُ بَهْ تَنَكَا وَإِنْمًا مُمْيِئاً فَي وَكَمَّدُونَهُ وَقَد أَفْنَى بَشْمُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَنَ وَإِنْمًا مِينَا فَي بَعْفِ وَأَخَذَنَ مِنْمُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَنَ مِنْكَا عَلِيطًا فَي ﴿ وَقَد أَفْنَى بَشْمُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَنَ مِنْكَا عَلِيطًا فَي ﴿ وَقَد أَفْنَى بَشْمُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَنَكَ مِنْكَا مَنْ بَعْمُكُمْ مِينَاكًا عَلِيطًا فَي ﴿ وَقَد أَفْنَى بَسْمُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَنَكَ وَلِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفَرَضَ على الرَّجُلِ أَن يُنفِقَ على مطلَّقَتِهِ إِن كانت حاملاً حتى تَصَع، وأن يعطيها أَجْرَ رَضاعها، قال تعالى: ﴿ أَنكِنُوهُنَّ بِنْ حَبْثُ سَكَشُرُ مِن وَجَيْكُمُ وَلاَ شُتَارُّهُمُّ الشَّهِيُّوْا عَلَيْنٌ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَلَى اللَّيْفُوا عَلَيْنَ حَقَ يَعَمَّمُنَ حَمْهُنَّ فِإِن أَرْضَعَنَ لَكُمْ نَتَارُهُمَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتْبِرُوا يَنتَكُم يَعْمُونَ وَإِن مَا مَنتَرَجُمْ فَلَيْفِى مِثَا اللَّهُ لَهُ إِنْكِيْفُ أَنُو سَعَةٍ مِن سَمَنِيَّةً وَمَن فَيرَ عَلَيْهِ رَوْمُهُ فَلِيفِق مِثَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكِلِفُ اللهُ فَلْلَا إِلَّا مَا مَائِهُمُ اللَّهُ بَهْدَ فَلَهُ مِنْدُولًا اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللهُ بَهْدَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّه

فإن كانت الزوجَةُ لم يُذخَلُ بها، فتأخُذُ بَضْفَ الْمَهْر، قال تعالى: ﴿ وَلَنْ شَنْتُوا لَمُ لَا ثَالَى: ﴿ وَلَنْ شَنْتُوا لَمْنَ مَنْدَهُمْ لَمَنْ فَرَيْضَتُمْ لَمَنَّ فَرَيْضَتُمْ اللّهَ وَلَا فَرَضَتُمْ إِلَا أَنْ تَسَلّوا اللّهَ يَبْدِهِ عُفْدَةُ الزّكاعُ وَأَنْ تَسَلّوا الْمَرْبُ لِللّهِ وَلا تَسْتُوا اللّهَ يَنْدِهِ عُفْدَةً الزّكاعُ وَأَنْ تَسْتُوا الْمَرْبُ لِللّهِ وَلا لِللّهَ وَلا تَسْتُوا اللّهَ لَلْهُ فِينَا تَسْتَلُونَ بَعِيدُ اللّهَ فِينَا تَسْتَلُونَ بَعِيدُ اللّهَ اللّهُ لِنَا اللّهَ فِينَا تَسْتَلُونَ بَعِيدُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

#### ٩ \_ عِدَّةُ المطلَّقَة:

وحفظاً للانساب، حرّم الله تعالى على المرأة إذا طُلَقَت أن تتزوّج من جديد حتى تقضي زَمَناً كافياً يشت فيه عَدَمُ حَمْلِها، حتى لا تنكح رجلاً وهي حامِلُ من غَيْرو، قال تعالى: ﴿ وَالْطَلْقَتُ يُرَمِّمَ كَ بِالْفُسِهِنَ وَمَ عَلَمُ خَمْلِها، وَمَى لا تنكح رجلاً وهي حامِلُ من غَيْرو، قال تعالى: ﴿ وَالْطَلْقَتُ مُرْتِعَ وَلا يَمِلُ لَمُنَ أَن يَكُمُّنُ مَا خَلَق الله فِي آلَهُ فِي آلْتَاكِيدِ الْآيَّةِ فِي الْمَقْرَةُ عِلْمِيناً للتأكّدِ من حالة الرُّحِم، ولكي تعلم أن المِدَّة قد جَعَلها الإسلامُ للتأكّدِ من براءة الرَّحِم، تراه صرَّح للحامل المطلقة أن تتزوّج متى وضَعَت، قال تعالى: ﴿ وَالْوَتُهُ الْأَخْمَالِ أَمَلُهُنَ أَن المطلقة أن الزَّوْم على وضَعَت، قال تعالى: ﴿ وَالْوَلْتُ الْأَخْمَالِ أَمَلُهُنَ أَن

وأما المتوفئ عنها زَرْجُها، فلا يسمح لها بالزَّواج إلا بعد أربعة أشهر وعشراً، ولو وضعت حملها قبل انقضاء هذه المدة، فهذا الأجل يعتبر جداداً على الزُّوج، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَدَّرُفِنَ أَزْفِبًا يَرْضَمُنَ يَأْشُهِنَ أَرْضَمُ أَنْشُهُ وَعَشْرًا ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٣٤] ويرى علي وابن عباس، أنْ عِدَّة المتوفى عنها زَوْجُها لوجِظَ فيها أمران: براءة الرحم، وحرمة الزوج المتوفى ورعاية خاطر أهله الأحياء"،

<sup>(</sup>١) هذا قول الحنفية والحنابلة نقلوه عن عمر وعلي وابن عباس وأبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداه، وقال المالكية: هو الطهر من الحيض، وقال الشافعية: هو الطهر؛ ولا خلاف جوهرياً بينهم طبياً، فكلهم مجمعون على أن العدة للتأكد من حالة الرحم، ويرجع إلى كتب الفقه لقراءة النفصيل.

<sup>(</sup>٢) ويلاحظ أن هذا في المطلقة.

 <sup>(</sup>٣) ويرى ابن مسعود ومن تَبِعَهُ من الأثمة الأربعة، أن وَضْعَ النَّحلِ هو الأصل،
 ونحن نخالِفُهم في هذا الرأي، ونغتَقِدُ بصِحَّةٍ رأي على وابن عبَّاس.

والصغيرةُ التي لا يُوطَأُ مثلها ليس لها عِدّة، لاَنُها لا تخيلُ، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن الحنفية رأوا إزالَةَ الشُّبُهَةِ، فقد تبلغ الصغيرة في أقلُ من التَّاسِعَة. وعلى كلِّ حالٍ إذا حاضَتْ صغيرة وجبّتِ العِدَّة.

والكبيرةُ الآيسَةُ من المَحيض، والنساء اللائي بَلَغْنَ بغير الحَيْض، ولم يحضنَ بعد، جعل لهنَّ الدِّينِ العِدَّة كذلك للتنبُّتِ ولرَفْع الشُّبْهَةِ، فقد يَنْقَطِمُ الحيضُ عند امرأة حوالي الأربعين من سِنِّها أوَّ أكثر، كَمَنْ في سن الخامسة والأربعين إلى الخمسين بسَبّب ما، فتَحْسَبُ أَنُّهَا بِلغت سنَّ اليّأس(١)، وكذلك البالغ قد لا يأتيها الُحيضُ لأمْر ما، وقد تتزوَّج ولا يأتي الدُّمُ بعد الحَمْل، لذلك قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن نِسَايِكُرْ إِنِ الْتَبَشُرُ فَهِذَّتُهُنَّ ثَلَثَنَّهُ أَشْهُر وَالَّتِي لَتُر يَحِضُنُّ ﴾ [٦٥ سورة الطلاق/ الآية: ٤] وأرىٰ أنَّ مَعْنَىٰ الآيَةِ هو ما ذَكَرْنَاهُ، وأمّا تَقْدِيرُ المالِكِيّةِ سنّ اليأس ببلوغ السبعين فلا نراه مَقْصوداً، فإنَّ الْمَرأة إذا طُلُقَتْ في السُّبْعِين فلا يليقُ أن تتزوِّجَ حتى تحسب لها عِدَّة، وإذا تزوَّجت امرأةٌ في السَّبعين أو بعدها فهي مُخْرَفَة، وقد تدُّعِي أنَّ الحيض لا يزال يأتيها، وعلى كل حالُّ إذا ادَّعَتْ هذه الدعوى \_ أو لم تدعها \_ فعليها قضاء العِدَّة كذلك عقاباً لها على الإقدام على الزواج في هذه السن، وحتى تُحْرَمَ من الزُّوج المُخْرَف الذي ينكح مثلها. ونرى قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَجِيضِ ﴾ [٦٥ سورة الطلاق/ الآية: ٤] معناً: بحسب رأيهن وزَعْمِهن، وقد يكون تقديرُهن خطأً، قد ينقطع الحيضُ لِمَرَض كما

قدَّمنا ويأتيهنّ بعد ذلك بزوال المَرْضِ، ويكون اليأسُ الحقيقيُّ بعد ذلك، هذا مع العِلْم أنَّ اليأسّ ليس له سَنَةً محدودةً.

## س ـ تقييد تعدُّد الزوجات وتنظيمه:

وتعدّد الزوجات لم يبخه الدّينُ كذلك إلا لحماية الأسرة وسعادتها<sup>(١)</sup>، فإذا غَدا التعدّد وسيلة للفَشل والشقاء فهو حرام، ومن

(١) قلنا في مؤلفنا االقرآن والطبه ص ١٦٤ في السبحث التاسع، أن الدين الإسلامي لم يشرع الزواج إلى أربع نسوة إلا لحكمة عظيمة وغاية سامية، يرجع أهم أسبابها لأصول طبية ثابة. ولمرام اجتماعية عميقة الأثر.

وقد وجد نظام التعدد في أوربة، فإنَّ القديس أغسطين لم يحرَّفهُ. وقد أباخ لوثر إمام البروتستانت لفيليب أمير هيس أن يتُخِذَ لنفسه زوجتين، كما أبيح للزّجال بعد معاهدة وستفالية أن يتزوجوا من التتين، وذلك لنقص عدد سكان الصانية وقتلغ نقصاً كبيراً. ويُنْفِئكُ التاريخ بعَدَم استنكار الأساقفة وروساء الكنائس للأمر الذي أصفرة فاللتيان الثاني بياباحة الزّواج بأكثر من واحدة لِمَنْ رَضِبٌ في ذلك. وقد ظلَّ هذا التصريحُ معمولاً به في عهد خلفه فالنتيان المذكور حتن فنا التعدد، إلى أن جاه جوستيان ووضع قانوناً يعنمه، ولكنَّ التغدُّد ظلَّ معمولاً به عند السواد الأعظم من الناس. وشعل ذلك روساههم، وتسامع رجال الدين في ذلك، وأباحوه لِمَنْ ياخذ تُرخيصاً من الأسقف أو

وليس اتخاذ الأمراء وعامة الناس في أورية وغيرها في الزمن الحاضر للخليلات والمحظيات بجانب زوجاتهم الشرعيات إلا أثر لنظام التمذد الذي كانوا يسيرون عليه، وما كانت حجة لوثر في التصريح بالتمد بأكثر من زوجة واجدة وحدم تحريمه ذلك إلا لِفدَم وجود نَصَّ في الكُتُبِ المُغتَبرة بأكثر من زوجة واجدة لدليل على إباحة بل أن أتخاذ بعض أنبياء بني إسرائيل أكثر من زوجة واحدة لدليل على إباحة التعدد عند المسيحيين. وهم يؤمنون بتوراة اليوم. ويسير إنجيلهم على أساسها كما بيئًا في كتابنا «المسيح والتثليث»، ولا ينكر أحد أن إبراهيم عليه السلام جد الأنبياء كان متزوجاً في وقتِ بهاجز أم إسماعيل وسارة أم إسحاق عليهم المسلام. ويذكر فوريل ص ١٨٤ أن وحدائية الزواج التي فَرضَنْها الكنيسة في السلام.

أَمْثِلَةِ تقبيد التعدُّد أَنْ جَعَلَهُ الله تعالى قاصراً على أربعة، ولا يجوزُ أَلْبَتَّةَ الجمعُ بين أكثر من ذلك، وكذلك اشترطَ الدِّينُ العَدْلَ المطْلَقَ بين من يتزوجهن، ولم يُبح الإسلامُ التعدد إلا لِلْمُسْلِم المخلِص الذي وصَفَهُ الدِّينُ بالعَقْل والكَمالِ الإنساني، والإخلاص التَّام في معاملاته، وعدم إقدامه علىٰ الشيءِ حتَىٰ يرىٰ فيه ضرورَةً صحيحةً صادِقَة، وقد كفانا المبحث الثالث مؤونة إعادة التنقيب في صفات المسلم الذي أباحَ له الإسلامُ التعدُّد، وذكرنا في مؤلفنا «القرآن والطب» في مبحث «تعدد الزوجات وحكمته، الصفحات ١٦٦ وما بعدها الحالات التي أباح الإسلام في شأنها التعدّد، فيجب الرجوع إلى ذلك هنالك، وإنَّكَ تستطيع أن تَلْمَس رُوحَ الإسلام في التعدُّدِ في قوله تعالى: ﴿ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَلَئِكُمْ فَإِنْ خِفْلُمْ أَلَّا نَسْلُواْ فَوَحِدُهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ لَتِمَنَّكُمُّ ذَلِكَ أَذَنَهُ أَلَا تَعُولُوا ﴾ [٤ سـورة الـنــسـاء/ الآيــة: ٣] وقــال: ﴿ وَعَاشِهُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ١٩]. ولما كانت الناحِيّةُ القلبية لا يمكن السيطرة عليها، إذ قد يُحبُّ الرَّجُلُ زوجَتَهُ ذات الأولاد أكثر من العَقِيم، أو غير ذلك، فلذلك قال تعالى: ﴿وَلَن مَّسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَكَلَ تَعِيدُوا كُلَّ ٱلْمَيْسِل فَتَذَرُوهَمَا كَالْمُمَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ١٢٩].

الرومانية فرضاً ظالماً لا يتنفق مع الفطرة، ولا ينمشى وطبيعة حاجات البشر
 الثناشائة.

ويَغَنْبِرُ شوينهور قوانين الزواج في أوروبة قَيْداً واستعباداً لِقَصْرِها الزواج على واحدة. ويضيقُ المقام إذا ذكرتُ استدلالاته على ذلك، ويضيقُ كذلك المقام إذا ذكرت آراء سائر علماء أوروبة وأمريكة معن يأخفون برأي الإسلام في جواز التعدّد عند الضرورة، وحسبى ما أشرَتُ إليه في هذا الكتاب.

وهكذا وضع الدينُ التشريعُ الكافي للأسرة، وأحاطَها بسياجٍ مَنبع من الوقاية والجفظ، قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم يَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ المَوانِدُ وَلِيدُ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيُتِمَّ يَعْمَتُمُ عَلَيْكُمْ لَمُلَكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمْكُمُ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمْكُمُ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمْكُمُ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمُنْكُمْ لَمْنُونَا لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّ

# المبحث الخامس الزَّواج

#### مقدمة :

ونستطيع الآن أن نتكلّم عن الزّواج في الإسلام، بعدما بيّنا صفات الرجل والمرأة، وأبْعَدْنا الصُّورَ المشوّمة من الجنسين، وبعد أن عَرَفْنَا ماهِيّة الزّوْجَيْن المسلمّين اللذّين أعدّهما الدينُ للزّواج، وما سنّة الإسلامُ لحمّايةِ الأُسْرَةِ وجِفْظِ كيانها.

وستَفْتَصِرُ في هذا المُبَحَنِ على أهم ما يتعلَّقُ بالزَّواج. فسنتكلم عن فرضية النُّكاح، ونبحث مسألة العزويّة، وترغيب الدين في النسل، ونبيّن ما يخفى على الكثيرين مما يتعلَّقُ بالخطوبَةِ في جميع نواحيها، ثم تَذْكُرُ بعد ذلك ما نَراهُ هاماً في عَقْدِ النُّكاحِ<sup>(۱)</sup>.

## فرضية الزَّوَاج

الزَوَاجُ فَرْضٌ من فُروضِ الإسلام، ورُكُنَ من أَرْكَانِ الدِّين، كالصَّلاة والصَّيام والزكاة، وسنتكَلِّمُ عن ذَلِكَ فيما يلى:

# أ ـ الدليل على فرضية الزُّواج من الكتاب:

قال تعالى: ﴿ فَأَنكِ مُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ . . ﴾ [٤ سورة النساء/

 <sup>(</sup>١) وسنفردُ بعد ذلك مبحثين مستقلَّين في التحسين النسل؛ و ازواج الأقارب،

الآية: ٣]. وهذا أَمْرٌ مِنَ الله عز وجَلَ يَفْرِضُ على المسْلِم أَن يَتزوَّج، ويرشدُهُ إِنَّا أَمْرَ، وَتُعِلِمهُ إِذَا أَمْرَ، وَتُعِلِمهُ إِذَا أَمْرَ، وَلَقُلِمهُ إِذَا أَمْرَ، وَلَا يَسُوُهُ إِذَا يَظُرُ، وَتُعِلِمهُ إِذَا أَمْرَ، وَلَا تُخَالِفُ لَمَا يَكُرُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ( اللهِ ( اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا يَكُرُهُ أَن مَا عَادَكُمُ . . ﴾ [ ٢٤ سورة النور / الآية: ٣٣].

# ب \_ الدَّليلُ من السُّنَّة:

# ج ـ وجه الشَّبَهِ بين فَرْضَيِّ الزَّواجِ والحَجِّ:

ويشْبهُ النّكامُ فَرْضَ الحَجِّ في كونِهِ لِمَن اسْتطاع إليه سَبيلاً، فالزَّواجُ فَرْضٌ علىٰ مَنِ اسْتطاعَ الباءة، ويخافُ على نَفْسِه الزَّنا، إذا لم يتزوِّج، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

# د \_ عدم شرط القدرة على النفقة:

ولا تُشْتَرَطُ في الزُّواج القُذرَةُ على الإنفاق، فَمتىٰ قَدِرَ على

<sup>(</sup>١) حديثٌ عن النبي ﷺ، رواه النسائي عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) متّفق عليه.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلىٰ عن عَكَّاف.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن.

الزواج، لِيَصونَ نَفْسَهُ عن الحَرامِ، فَعَلَيْه أن يتزوَّجَ ويسلكَ سبيلَ العَمَلِ الحلال الذي يَزتَوْقُ منه<sup>(۱)</sup>.

## هـ ـ معونة طالب الزُّواج حقٌّ على الله:

قال رسول الله ﷺ: احَقَّ عَلَىٰ الله عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ العَفَافِ عَمَّا حَرَّم اللهُ (٢٠).

وقالَ صلواتُ الله وسلامه عليه: (الْتَمِسُوا الرُزْقَ بِاللَّمَاحِ، (الْتَمِسُوا الرُزْقَ بِاللَّمَاحِ، (") وقال ﷺ: فتَزَوَّجُوا بِالنَّسَاءِ فإنهنَّ يأْتِينَ بِالمَالِ، ( وَلَا تَقَلُوا أَوْلَكَكُمْ يَنْ إِمَلَقِ اللَّهِ يَنْ إِمَلَقِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللِهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الل

# و ـ اقتراض المَهْر والنفقة للزواج:

وإذا استطاع المرءُ أن يُقتَرِضَ المَهْرَ، والنَّقَقَةُ الحلال، فالزوائجُ فَرْضٌ عَلَيْهِ كما هي الحال في الخبُّع، بشَرْطِ أن يكون له ما يسدّ دَيْنَهُ منهُ .

# ز ـ عِلَّةُ فَرْضِيَّة الزُّواجِ هي عَدَمُ الوقوع في الزُّنَا:

وفَرَضَ الدّينُ الزواجَ لِمَنْ خافَ على نَفْسِه الزّنا حتى لا يقع في المعصية، ولقد عَلِمْنا في المبحث الثاني أنَّ الزَّنا خروج عن الإسلام، ولقد عامل الدينُ الزَّاني معامَلَة المشْوِكِ والقاتِل في الخلود في جهنم،

 <sup>(</sup>١) المذاهب الاربعة، وقال بعض العالكية: لا يفترض الزواج إلا إذا كان قادراً على الكُسْبِ من حلال، لأنه إذا خاف الزنا وَجَبَ عليه أن يحارِبَ شهرتَهُ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي عن أبي هُرَيْرة.
 (۳) رواه الديلمي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) رواه البزار والخطيب عن عائشة، وأبو داود عن عروة.

فقال تعالى: ﴿وَالَٰذِينَ لَا يَنْقُوتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفَسَ الْبِي حَنَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا بَرْنُوتِتُ وَمَن يَفْعَلُ وَلِكَ بَائَقَ أَلْنَامًا ﷺ يُمُمَّدُ لَهُ الْكَنَاثُ بُومَ الْفِينَدَةِ وَبَعْلَدُ فِيدِ شُهَانًا ۚ ۞ ﴾ [70 سـورة السفـرفـان/ الآيتان: ٦٨ و٢٩].

الا تَرَىٰ إلىٰ قول رسول الله ﷺ: ﴿أَيْمَا شَابٌ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنَّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيُلَهُ! عَصَمَ مِنِّى دِينَهُ (١٠).

# ح ـ متىٰ يكون الزواج حراماً:

وهنالك حالة تجعل الزواج حراماً، وهي إذا لم يكن المرء يخشئ الزنا وكان عاجزاً عن الإنفاق على المرأة من كَسْبِ حلال، أو عاجزاً عن وَطْنِها، أما إذا علمت المرأة بعَجْزِه عن الرَّفْء ورَضِيَتْ، فإنَّ الزواج يجوزُ جيئنلِه، وكذلك الحالُ إذا عَلِمَتْ بمَجْزِه عن النفقة ورَضِيَتْ، وهذا يشرَط أنْ تكونُ رشيدةً، أما إذا علمتْ بأنَّه يكتسب من حرام ورضيتْ فإنه لا يجوز (").

## ط ـ متىٰ يكونُ الزواجُ اختيارياً:

ويكون الزوائج مباحاً لِمَنْ ليست له رغبة فيه، كالكَبيرِ والبِنْين ولم يرج نسلاً، وكانَ قادراً عليه، بشَرْطِ ألا يترتب عليه إضرارٌ بالزُّوجة، أو إفسادٌ لأخلاقها؛ وإلا حَرُمُ<sup>(٣)</sup>، والأفضل أن يتزوِّج المرءُ ولو لم تكن له رغبة وميل للزواج، متى كان يرجو النُّسْلَ، بشَرْطِ أن يكون قاهِراً على واجباتهِ من كَسْب حلالٍ وقُدْرَةٍ على الرَّطْءِ، وإلا كان حراماً كما ذكرنا،

<sup>(</sup>١) أبو يعليٰ عن جابر.

<sup>(</sup>٢) المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup>٣) المذاهب الأربعة.

وكذلك الأفضلُ أن يتزوَّجَ مَنْ كانت له رغبة في الزواج، ولكنَّهُ لا يخاف على نفسه الزَّنا متى كان قادراً على مؤونة الزواج<sup>(١)</sup>.

# ي \_ حكم الزواج بالنسبة للمرأة:

والزواج فرضٌ على المرأة كالرجل. وفرضيَّتُه بالنسبة لها أن تكون عاجزة عن قُوتِها، وكانت عرضةً لمطامع المُفْسِدين، وتوقُّفَ على الزواج سِتْرُها وصيانتُها.

وهي مخيِّرةً إذا لم يكن لها رغبة في النكاح، ولكن لها أملٌ في النسل، بشرطِ أنْ تكونَ قادرةً على القيام بحقوقِ الزُّوْج، فإن لم تَكُنْ قادرة قالاً وَلَى لها عدم الزُواج، بل قَدْ يَصِلُ الزواج إلى الكراهة أو الحزمَة. أنى رجل بائتِتِهِ إلى رسول الله هُمْ، فقال: إنْ ابنتي هذه أبَتُ أن تتزوّج، فقال لها رسول الله هُمْ، قاليات فقالت: والذي بعنك بالحق، لا أتزوّج حتى تخبرني ما حق الزوج على زَوْجَيه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "حَقُّ الزُّوْج عَلَى زَوْجَيه: لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةً فَلَّ سَنْها أو انْتَثَرَ مِنْحُرَاهُ صَلِيداً أَوْ دَما ثُمُّ ابْنَلَتْهُ مَا أَدْتُ حَقَّهُ قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوّجُ أبداً، فقال النبي هُمْ: "لاَ تَنْكِحُوهُنْ إِلاَ

وجاءَتِ الهُرَأَةُ إلى النَّبِي ﷺ قالت: أنا فلانة بنت فلان، فقال عليه الصلاة والسلام: "قَدْ عَرَقْتُكِ، فَمَا حَاجَتُكِ؟» قالت: حاجَتي إلىٰ ابن عمي فلان العابد، فقال ﷺ: "قَدْ عَرَفْتُهُ» قالت: يخطبني، فأخبرني ما حقّ الزَّوج على الزَّوْجة؛ فإن كان شيئاً أطيقه ترزُّجتُه، فقال صلوات الله

<sup>(</sup>١) المذاهب الأربعة.

 <sup>(</sup>۲) عن أبي سعيد الخدري، رواه البزار بإسناد جيد، ورواته ثقات مشهورون؛ وابن حبان في «صحيحه عن أبي هريرة.

وسلامه عليه: "مِنْ حَقْهِ أَنْ لَوْ سَالَ مِنْحَرَاهُ دَمَّا وَقَيْحاً فَلَحَسَتُهِ بِلِسَانِهَا مَا أَدْثَ حَقَّهُ، لَوْ كَانَ يَتْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمْرَتُ الْمَرَأَةَ أَنْ تُسْجُدَ لِرَوْجِهَا إِذَا دَخَل عَلَيْهَا لَمَا فَضَّلَهُ الله عَلَيْهَا" قالت: والذي بعثك بالحق لا أَتْرُوحِ مَا بَقِيْتِ الدُّلِياً(''. لا أَتْرُوحِ مَا بَقِيْتِ الدُّلِياً(''.

وأتَّتُ امرأةً من خَنْمَم النبي ﷺ، فقالت: يا رَسُولَ الله! اخبرني ما حقُّ الزُّوْج على الزوجة؟ فإني امرأة أيّم، فإن استطعتُ وإلا جلست أيّماً، قال صلوات الله وسلامه عليه: "قَإِنَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ أَلاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقَ الزَّوْجِ عَلَى إِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطَشَتْ وَلا يُغْبَلُ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَيكَةُ السَّمَاءِ وَمُلاَيكَةُ السَّمَاءِ وَمُلاَيكَةُ السَّمَاءِ وَمُلاَيكَةُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِةِ .

وأولىٰ للمرأة أن تتزوَّج إذا كانت راغبةً في الزَّواج، ولكنَّها لا تخاف الوقوعَ في الزنا، وأمكنها الإنفاق على نَفْسِها وهي مصونة من غير زواج، سواءً كانَّ لها أمَلَّ في النَّسْل أم لا.

#### الغزوبة

والمُزوبَة لا تجوزُ في الإسلام، إلا إذًا كان الزُّواجُ اختيارياً كما قدَّمْنا، وأمّا إذا كان المَرْءُ له رغبة في النُّكاح وخافَ على نفسه الزنا،

 <sup>(</sup>١) رواه البزار والحاكم، وكلاهما عن سليمان بن داود اليماني، عن القاسم بن الحكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني عن ابن عباس.

فالمُزوبَة حيننذِ حرامُ وخروجٌ عن الإسلام، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَا يَتَزَوَّجُ فَلَمْ يَتَزَوَّجُ فَلَيْسَ مِثَاء وقال صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ تَزَوَّجَ قَفَدِ اسْتَكَمَلَ نِضْفَ الإِيمَانِ، فَلَيْتُقِ الله فِي النَّصْفِ الْبَاقِي،١١٠.

# أ ـ عزوبة طالِب العِلْم:

وأرى أنَّ الزواج لا يُفرضُ على الشاب الذي لا يَستطيع الكَسْبَ من طريقِ حلالٍ، ومنعته الظروف الاجتماعية عن الزواج، كانْ كانْ كانْ علم علم مثلاً، وكان يأمّلُ أن يتفرّغُ للعلم حتى يحصلَ على إجازته العلمية فيتزوَّج، بخرْطِ أنَّ الدراسة تشغّلُهُ عن النّساء، وإلا فرض عليه الزواج، وإننا لنرى العائلات الكثيرة التي لا تمنع أنْ تُزُوَّج بناتها لطلاب العلم ماداموا مشلِمين بمعنى كلمة الإسلام، فإذا لم يجدِ الطالبُ من يزوَّجُه فعليه إذنُ بمجاهدة فنيه، قال تعالى: ﴿وَلَسَتَمْفِيفِ اللَّينَ لا يَهِدُنَ يَكُمّا حَتَى يُشْتِهُمُ اللَّه عِنْ فَعَلِيهُ ﴾ [73 سورة النور/ الآية: ٣٣] وقال رسول الله على الجهاد الأكبر (٣) قال ذلك رسول الله على حين رَجَع والحهاد الأكبر (٣) قال ذلك رسول الله على حين رَجَع من غزوة الخندق، فقال: ورَجُعتُنا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْفَرِ، وهو الحرب من غزوة الخنذق، فقال: ورَجُعتَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْفَرِ، وهو الحرب والقال وإلى الجَهادِ الأَصْفَرِ، وهو الحرب والقال والسيطرة عليها.

# ب ـ الرجل الأعزب:

هذا بالنسبة للشاب طالبِ العِلْم، وأمَّا الرجلُ فلا يعفيه من الزواج إلا أمران: الفَقْر المدْقِع وهذا ناورُ الحُصول، فالرجلُ يستطيع أن

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني عن أنس.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني عن محمد بن حاطب.

<sup>(</sup>٣) البخاري.

يتكسُّبَ من أيُّ طريق حلالِ، ويجدُ مسْلِمَةً تعيش معه وترضىٰ بقلَّةِ مالِهِ، فقد جاء في اصحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: تزوَّجني الزُّبَيْر ومَا لَهُ في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح غير فرسه، فكنتُ أعلفُ فرسَهُ وأَسْتَقى الماء، وأخرزُ القربة، وأعجنُ، ولم أكن أخسِنَ أن أخبزَ، فكانت جارات لى من الأنصار يخبزنَ لى، وكن نسوة صِدْق. وكان الرسول ﷺ فقيراً، وكذلك أكْثَرُ أصحابه، وهم مَنْ تعرفَ من القؤاد والسادة والأمراء، وكانت لهم جميعاً زوجات مسلمات على حاجتهم وفقرهم. وكانت فاطمة بنت الرسول ﷺ تخدم زوجها علياً، وتساعِدُهُ على فقره حتى اشتكت ما تلقى في يديها من الرحَا ولا تجدُ خادماً، وكانت تعجن، وتكنس، وتستقى الماء، وتؤدِّي عمل البيت كله(١١)؛ دخل رسول الله ﷺ عليها ذات يوم، فقال: ﴿يَا بِنْتَاهُ!! كَيْفُ أَصْبَحْتِ؟ قالت: أصبحتُ والله وَجعة، وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام آكلُه، فقد أجهدني الجوءُ؛ فبكلي رسول الله ﷺ وقال: ﴿لاَّ تَجْزَعِي يَا بَنْتَاهُ!! فَوَالله مَا ذُقْتُ طَعَاماً مُنْذُ ثَلاثٍ، وَإِنِّي لأَكْرَمُ عَلَىٰ الله مِنْكِ، وَلَوْ سَأَلْتُ رَبِّي لأَطْعَمَنِي، وَلَكِنِّي آثَرْتُ الآخِرَةَ عَلَىٰ الدُّنْيَا» ثم ضربَ بيَدِهِ على مِنْكبها، وقال لها: ﴿أَبْشِرِي! فَوَاللهِ إِنَّكِ لَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» إلى قوله: ﴿فَوَاللهُ قَدْ زَوَّجْتُك سَيِّداً فِي الدُّنْيَا سَيِّداً فِي الآخِرَةِ، (٢).

والأمرُ الثاني الذي قد يجعل الرجل أعزباً، عَدَمَ ميله للنساء، كأنْ كانَ منجبوباً أو عِنْيناً.

<sup>(</sup>١) مسلم والبخاري.

<sup>(</sup>٢) عن عمران بن خُصِّين، ورواه أحمد والطبراني من حديث معقل بن يسار.

# ج ـ تفضيل المتزوّج على الأعزب:

وعلى كل حالِ فالمتزوِّج أفضل من الأعزب مهما كانَّتِ الأحوال، فالأعزبُ معرَّضٌ كل التعرُّض لفنْنَةِ الشَّيْطان، وتحيطُ به المغريات من كلُّ مكان، وأما المتزوِّجُ فقد غَدَتْ نفسُهُ مطمئنةً هادئةً، وجَدَتْ من يُكْمِلُ نَقْصَها، ويُهدىء طَبْعَها، ويهذَّبَ انفعالَهَا، ويُرَقِّى عواطِفَها، انتقلَ به الزُّواجُ من عالَم الفِتْنَةِ إلى عالم الأمانِ، يستطيعُ التفرُّغُ للجهاد التَّام في المجتمع، ويعدو عضواً عاملاً فيه، يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، يَدْفَعُهُ واجبُهُ كرَبِّ أسرةِ للجهاد في الحياة، يأمَنُ على نَفْسِهِ ارتكاب المحرمات التي يخشى الأعزب الوقوع فيها، ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: ﴿شِرَارُكُم عُزَّابُكُمْ اللَّهُ وَذَلْكُ لَمَا قَد يُخْشَرِر عليه من الفِثْنَةِ، وعدم القَذْرَةِ على غَضَّ البَصَر، وحِفْظِ كرامة الأسر، وهذا ما دعا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن يقول: لَوْ لَمْ يَبْقَ من عمري إلا عشرة أيام لأحبَبْتُ أنْ أَتْزُوَّجَ لكى لا ألق الله عَزَباً. وتزوَّج الإمام أحمد ابن حَنْبَل رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة زَوْجَتِهِ أم ولده عبد الله، وقال: أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ عَزَياً.

# الترغيب في النسل

ولما كانَ طَلَبُ الوَلَد مِن أهمُ أغراضِ الزَّواج، ولما كانَتْ قَوَّةُ الأَمْةِ في عَذَهِ أَلْنَاتُهَا الأقوياء، رَغَّبَ الدِينُ في طلب الولد، وناشَدَ المسلِمين أن يَنْسِلُوا النَّسُلُ الصالح الذي يكوُنُ الأَمَّة العظيمة التي عناها الله تعالى في قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمْثَةٍ أُنْوِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ عِلْمَاهِ وَكَثْمَوْنَ بِاللَّهِ ﴾ [٣ سورة آل عسمران/

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلىٰ والطبراني وابن عدي عن أبي هُرَيْرَة.

الآية: 11٠]. ولذلك كان عمر بن الخَطَّابِ رضي الله عنه يقول: ما أَتَرْقُحُ إِلاَّ لأَجْلِ الوَلَٰدِ؛ وقال رسول الله ﷺ: "تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَهُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (١).

# أ ـ التَّناسُلُ سُنَّةُ الله في خَلْقِهِ:

ولا شكُ أَنَّ الله تعالى خَلَق العالم ليتكاثَرَ، وجعل لذَّة الوطْءِ سبيلاً لايجاد النِّسل، ولقد بيَّنَ الله تعالى ذلك في قوله عن الأنبياء عليهم السلام: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلًا رُسُلاً مِن قَبْكِ وَيَعَلَنَا لَمُمَّ أَزْدَبَا وَدُوْيَةً ﴾ [17 سورة الرعد/ الآية: ٢٦].

# ب ـ لا رهبانية في الإسلام:

ولذلك حَرَّمَ الإسلامُ الرهبانيةَ، لأنها تناقضُ السنن الطبيعية للبشر، وتشلُّ الأمة وتقضي عليها تمام القضاء؛ قال رسول الله ﷺ: 

هَرَّوَجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ، وَلاَ تَكُونُوا كَرَهَائِيَّةِ النَّصَارَىٰ الله ﷺ قبل: إنَّ الترهُبَ يجعل المرء متفرّعاً للعبادة، فأنَّا أقول: إنَّ الرَّاهِبَ مشغولٌ بتَفْسِه يَكْبَنُها، ويجاهِلُها لِمَنْجِها من شَهْرَةِ النساء التي تعتبر أقوى الغرائز الإنسانية، وما محارَبَةُ المرء لتَفْسِه صَدَّ شهوة النساء إلا شغلها بهن طوال ذلك، وخيرٌ للمَرْءِ أن يتزوَّجَ فيُرْضِي هذه الغريزة للمنقِّغُ لِواجِبِهِ الإنساني الذي خُلِنَ من أَجْلِهِ في الحياة؛ وخيرٌ له أن يذكّرُ ربّهُ ولا يكون دائم التفكير كيف يقضي على الغريزة الجلسِيّة، ورَجِمَ الله عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما حين يقول: لا يتمّ نُسُكُ النبك حتى يتزوَّج.

<sup>(</sup>١) عن أنس ورواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي عن أبي أمامة.

#### ج ـ تفضيل الولود على العَقِيم:

ولتحقيق المقصّلِ الذي يرمي إليه الإسلام من تَقْوِيَةِ الأُمّة، والإكثار من الصَّالِحين فيها، حثَّ الدينُ على التزوِّج من الوَلُودِ، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَاء عَقِيم، (۱) بل لقد نَهَى الدينُ عن الزَّواج من المَقِيم، فقد جاء رجُلُ إلى النبي ﷺ، فقال: إِنِّي أَحبَبْتُ امرأةً ذات حسب وجمال، وإنها لا تَلِدُ، أَفَارُوجها؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: «لا!» ثم أناهُ الثانية فنهاه، ثم أناه الثالثة، فقال ﷺ: «تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الأَمَم، (۱).

## د ـ حمل المرأة جهاد:

وتشجيعاً للنَّسْل، اعتبر الدينُ المرأة الحايلَ مجاهدة في سبيل الله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «الْمَرْأَةُ في حَمْلِهَا إِلَىٰ وَضَالِهَا كَالْمُرَابِطِ في سَبيلِ الله، فَإِنْ مَاتَتْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍه (٢) وقال ﷺ: «أَمَا تَرْضَىٰ إِخْدَاكُنُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً مِنْ وَرَجِهَا وَهُوَ عَنْهَا رَاضِ أَنَّ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ القَّاتِم في سَبِيلِ الله، فَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمُ أَهُلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفِي لَها مِنْ قُرَّةً أَهُلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفِي لَها مِنْ قُرَّةً أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفِي لَها مِنْ قُرَّةً أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفِي لَها مِنْ قُرَّةً أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفِي لَها مِنْ قُرَّةً

<sup>(</sup>١) ابن حبّان من رواية بَهْزِ بن حَكِيم، عن أبيه، عن جدّه؛ ومثله قوله صلوات الله وسلامه عليه: اخير نسائكم الردود الولوده رواه البيهقي من حديث ابن أبي أدية الصدفي. وقال البيهقي: وروي بإسناد صحيح عن سعيد بن يسار. ولأبي يعلي عن عبد الله قول رسول الله ﷺ: فذروا الحسناء العقيم وعليكم بالسوداء الولود، ومثله روي عن أبي موسى.

<sup>(</sup>۲) أبو داود عن معقل بن يسار.

<sup>(</sup>٣) رواه الطيراني عن عبد الله بن عمر.

مَصَّةً، إِلاَّ كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ، وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةً، فَإِنْ أَسْهَرَهَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا أَجْرُ سَبْعِينَ رَقْبَةٍ تَعْتِقُهُمْ فِي سَبِيلِ الله''` ومثل قوله: "وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْع شَهِيدَةً".'

ولكي يواسي الله تعالى مَنْ تَضَع الجنين مَيْتاً، بشُرَ الأمَّ الأَمْ الْ هذا الجنينَ سوف يكون حَيّاً يَوْمَ القيامَةِ، وسيكون معها في الجنة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "تَنَاكَحُوا تَكَائَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الأُمَّمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَى بالسَّقْطِهُ (٣).

#### الخطوبة

قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُد بِهِ، مِنْ خِطَبَةِ الْسَاةِ أَوْ آكَنَنشُرْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَلَكُونَهُنَّ وَلَذِينَ لَا قُواعِدُوهُنَّ مِثَّا إِلَّآ أَن تَعُولُوا قَوْلًا مَشْسُرُوقًا ﴾ [7 سورة البقرة/ الآية: ٢٣٥].

فالخطبة يقوم بها الرجل، لأنّ العاطِفَة الجنسِيَّة أَبْرَزُ الصفاتِ في حياته، وهو الذي يمثّلُ الدَّوْرَ الإيجابي لهذه العاطفة، فالرَّجُلُ هو الذي يَبْحُثُ عنِ الزُّوْجَةِ، وهو الذي يَبْحُطبها ويسعىٰ إليها، لأنَّ حِدَّةَ العاطفة عنده ظاهِرَةً، ولكنها لا تستيقظُ في المرأة من تلقاءِ نُفْسِها.

# أ \_ ما ينشدُهُ الرَّجُلُ في المرأة:

قال رسول الله ﷺ: اتَّذْكُحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسِّبِهَا وَلِجَمَالِهَا

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني وابن عساكر والحسن بن سفيان عن حاضِئة إبراهيم ابن الرّسول صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>٢) بجمع، أي: حامل، رواه النسائي عن عبد بن عبد الله بن جبر عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرازق عن سعيد ابن أبي هلال.

# ب ـ وجوب رؤية الرَّجل خطيبته:

# ج ـ متى تكون الرؤيةُ حلالاً:

ولا يجوزُ رؤية المرأة قبل العَقْدِ إلا إذا عَلِمَ الرجلُ بأنَّهُ يُجابُ في زَرَاجِها، أما إذا كان يَعْلَمُ أنه يُرَدّ ولا يُقْبَلُ، فلا يحلُ له أنْ يَنْظُرَ إليها

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود.

 <sup>(</sup>३) رواه الترمذي والحاكم، ومعنى فيؤدمه أي: تطيب المعيشة كما يطيب الطعام بالإدام.

<sup>(</sup>٥) مسلم والنسائي عن أبي هريرة.

على أيِّ حالٍ، ومعنى هذا أنَّ النَّظَرَ إلى المخطوبة، إنما يكون بَغْدَ الإقدام الصَّحيح على الزَّوَاجِ، وتحقّق الرغبة من الجانبين، ورضا كل منهما بالآخر، وإلا حَرُمُ<sup>(۱)</sup>.

# د ـ ما يباحُ رؤيتُهُ من جسم المرأة:

ويبيخ الإسلام أن يرى الرجلُ وجهَ المرأو، حتى يمكنه أن يحكم على جمالها، فلا يخدع في الدَّبيمة، ولا يشترطُ أنْ يسْتأذنها أو يستأذن وليها في ذلك، بل له أن ينظرَ إليها وهي غافلة، وأن يكرَرَ النَّظَر مرةً بَعْدَ الأُخْرَى، قال صلوات الله وسلامه عليه: "إِنَّ في أَغْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْنًا، فإذًا أَرَادَ أَخَدُكُمْ أَنْ يَتَرُوحَ فَلْيَنظُ إِلَيْهَا "(").

وله كذلك أن يرى يَدَيُها وكفَيْها باطنهما وظاهرهما، وله أن يَرَىٰ رَقْبَتَها. ويجوزُ أن يَنْظُرُ إلى المرأةِ ولو بشَهْوَةِ أو افتنان بها، لأنَّ ذلك من بواعِث الرغْبَة في الاقترانِ بها، وهو المقصودُ في هذا المقام<sup>(٢٢)</sup>.

وقال الأوزاعيُّ: ينظر إلى مواطن اللحم.

وقال داود: ينظر إلى جميع بَدَنِها.

وروى عبد الرزاق عن سعيد بن منصور، أن عُمَرَ كشف عن ساقِ أمّ كلثوم بنت علي ابن أبي طالب لما بَعَث بها إلَيه ليَنظُرها. ولا يشترط رضاء المرأة بذلك النَّظُر، بل له أن يفعل ذلك على غَفْلَتِها كما فعل جابر.

ولعلّ في رؤية السَّاق، ما ذهب إليه المفسرون في محاولة سليمان النبي رؤية ساقى بلقيس عندما أراد زواجها، فبنى لها الصَّرْح، قال

<sup>(</sup>١) قالمذاهب الأربعة).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الشافعية.

تعالى: ﴿ قِلَ لَمَا اَدْعُلِي اَلفَرْجُ فَلْنَا رَأَتُهُ حَبِبَتُهُ لُخَةً وَكَثَنَتُ عَن سَافَيَهَاْ فَالَ إِنَّهُ مَرْجٌ مُّمَرُّةٌ مِن فَوَايِسِرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي طَلَسَتُ فَنْعِي وَأَسَلَسَتُ مَعَ شُلِيَدَنَ قِدَ رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ اللَّهِ لَهِ ﴾ [٢٧ سورة النعل/ الآية: 3٤].

# هـ ـ إباحة سماع صوت المرأة:

ويبيح الشرعُ سماعَ صَوْتِ المرأة ومحاذَثَتَها حتى يرى لهجتها، وينظر هل تعجبه أم لا؟

# و \_ جواز إرسال من تُخبرُ بما لا يقدر عليه الخاطب:

وإذا لم يتيسر للرَّجُلِ النظر إلى المرأة، أو كان يستحي مِنْ طَلَبِ
ذلك، فعليه أن يَبْعَثَ من يتأملها ويصفها له، وكذلك له أن يستوضح
عن المرأة ما شاء، فقد بَعَث رسول الله ﷺ أمْ سُلَيْم إلى امرأة، فقال
صلوات الله وسلامه عليه: وانظري إلى عُرْقُوبِهَا، وَشُمْي مَعَاطِفَهَاهُ(١)
وفي رواية: الشَّمْي عَرَارِضَهَا، وهي الأسنان التي في عرض الفم ما بين
الثنايا والأضراس، والمرادُ اختبار رائحة النُّكُهَة، وأما المعاطف فهي
ناحينا العُنْق.

## ز \_ ما تراه المرأة من الرجل:

وأما المرأة، فيُسَنُّ لها أن تَنْظُرَ من بَدَنِ الرَّجُل ما تقدر على نظره ما عدا عورته، لأنَّها يعجبها منه ما يعجبه منها<sup>(٢)</sup>.

# ح \_ هل تعرض المرأة نفسها على الرجل:

وللمرأة إذا أعجبها رُجُلٌ من أهل الصلاح والتقوى، جاز لها

<sup>(</sup>١) رواء أنس، وأخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) الشافعية.

شرعاً أن تعرضَ نفسها عليه، وهنا يجوز للرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إليها، ولو لم يكن خاطباً، فربّما أَعْجَبَتْه، فقد أتت امرأة رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله الله عليه الله يكن نفسي؛ فنظر إليها صلوات الله وسلامه عليه فصعًد النَّظُرَ فيها وصويَّه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأتِ المرأة أنَّه لم يَقْضِ فيها شيئاً جَلَسَتْ، فقام رجلٌ من الصحابة، فقال: يا رسول الله! إن لَم يكن لك بها حاجة فَزَوْجَنِها (١٠).

# ط \_ هل تطلب الفتاةُ من وَلِيُها الزواج:

وللفتاة أن تطلب من وليها أن يزوِّجها من رَجُلٍ رأَتْ فيه الكمال، كما حَدَث لابنة شُمَيْب عليه السلام، حين شاهدَت موسى وحادثته فأعجبها ورأت فيه زوجها، فقالت لاببها: ﴿يَنَابَتِ اَسْتَنَجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَنَجَرْتَ الْقَرِقُ آلاَئِينُ ﴾ [۲۸ سورة القصص/ الآية: ۲۱] واستأجره هنا لا معنى له إلا (زَوْجُنِيه). ولذلك فهم شُعيب عَنها، وعرف ما ترمي إليه، فقال لموسى فوراً: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِمَكَ إِحْدَى اَبَنَتَى هَنتَيْنِ ..﴾ [۲۸ سورة القصص/ الآية: ۲۷].

### ي ـ وجوب تزويج الكفء:

فإذا طَلَبَ الفتاة من وليُها الكُفنَ، فعليه ألا يردَه، كما فعل شُعين عليه السلام، وكذلك يجبُ على الوَليِّ ألا يردَ كُفَ، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: "إذا جَاءُكُمُ الأَكِفَّاءُ فَأَنْكِحُوهُنَّ، وَلاَ تَرَيَّصُوا بِهِنَ الْحَدَقَانِ» (") وقال ﷺ: "إذا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ

 <sup>(</sup>۱) عن سهل بن سعد الساعدي، والحديث متّفق عليه واللفظ لمسلم، ورواه البخاري وأبو داود عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وَأَمَــانَــنَــهُ فَـــزَوُجُـــوهُ، ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَـنَةٌ فِى ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبْرُهُ (١٠ [٨ سورة الأنفال/ الآية: ٧٤]».

#### ك \_ استشارة الوالدة:

وعند الخطبة وقَبْل العَقْد، يجب أن تُستَشار الوالدة، فلعلَها تعرفُ عن عائلة الخاطِب شيئاً، أو يكون بينها وبين أمّة أو أحد أهله صلة، ويقول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك: "آمِرُوا النَّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ<sup>(7)</sup>.

# ل ـ وجوب أخذ رأي المخطوبة:

ويجب أخذُ رأي المخطوبة فيمن تقلَّم إليها، إذ لا يصح المَقَدُ إلا برضاها، وهو قولُ رسول الله ﷺ: «النَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأَمْرُ، وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ (٢٠٠ وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْر، وَالنَّتِيمَةُ تُسْتَأَمَرُ» (٤٠). وقال ﷺ: «لاَ تُنْكُحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنُ» قالوا: يا رسول الله! وَكَيْفَ إِذْنُها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتُ» (٥٠).

وكمان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يزوّج امرأة يأتيها من وراء حِجاب، فيقول لها: اليَّا بُنَيَّة! إِنَّ فلاناً قَدْ خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِ قَقُولِي: لاَ! فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِي أَحَدُ أَنْ يَقُولَ: لاَ، وَإِن أُخبَبُتِ فَإِنَّ سُكُوبَكِ إِفْرَاكِ».

وعن ابن عباس أنَّ جاريةً بِكُراً أتْتِ النبي ﷺ، فذكَرَتْ أنَّ أباها زَوَّجها وهِي كارِهَةً، فخَيَّرَها النبي ﷺ.

رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>Y) رواه أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والنَّسَائي.
 (٥) متفق عليه عن أبى هُرَيْرة.

# م ـ رفض غير الكُفء:

والكفاءة هي الدينُ، قال ﷺ: «النّْكَامُ رِقْ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَمُ كَرِيمَتُهُ١٠).

وقال رَجُلُ للحَسَنِ بن علي رضي الله عنهما: إنَّ لي بِنْتَا، فَمَنْ تَرَىٰ أَنْ أَزُوْجَهَا لَهُ؟ قال: زَوْجَها مِمَّنْ يَتَقي الله تعالىٰ، فإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكُرَمَهَا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمُها.

### ن \_ تفضيل البكر على الثيب:

وتُفَضَّلُ البِكر في الإسلام على النَّيْب، فقد قال صلواتُ الله وسلامه عليه: "عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنْهِنْ أَطْيَبُ أَفُواهاً وَأَنْفِى أَرْحَاماً»(٢).

وقال صَلَواتُ الله وسلامُهُ عَلَيْه لِجابِرِ بن عبد الله: "تَزَوَّجت؟» فَقَالَ: نَعم! قال: "هلاّ بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟!»<sup>(٣)</sup>.

وقال الحَنفيَّة والحنابلة بأنَّ الزوجَة يُنفَبُ أَن تكون بِحُراً، وقال المالكيّة والشافعيّة: يُنفَبُ أَن تكون بِحُراً إلا إذا كانت الحاجَةُ إلى الثيب أشد، كأن يكونَ الرُجُلُ عنده أطفال يحتاج إلى تربيتِها مِمَنْ تعودَب التربية، أو يكون كبيرَ السُّن، فتنصرف عنه البِحُرُ، فلا تدوم الألفة المطلوبة في الزواج.

ومدح الله تعالى الأبكار، فقال: ﴿إِنَّ أَنْتَأَتُهُنَّ إِنَّكَ ۞ فَجَلَتُهُنَّ أَنْكُارًا ﴾ عُمُمَّا أَزَايًا ۞﴾ [٥٦ سورة الـوافـعـة/ الآبيات: ٣٥ ـ ٣٧] وقوله: ﴿فِينَ قَسِرَتُ ٱللَّذِي لُرَ يَلْمُؤنَّ إِنْسٌ بَعَلَهُمْرَ وَلَا جَانٌّ ۞﴾ [ ٥٠

<sup>(</sup>۱) عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني وغيره، عن جابر.

<sup>(</sup>٣) مَثْفَقُ عليه، من حديث جابر.

سورة الىرحمان/ الآية: ٥٦] وقوله: ﴿ ﴿ وَعِنَكُمْ قَلِمِنَ الطَّنِي اَلْوَابُ ﴿ ﴾ ٣٨] سورة ص/ الآية: ٥٦] وقوله: ﴿ عُرُّ مَّقَصُورَتُ فِي الْمِلْيَانَ ﴿ فِيْ فِيْلُونِ مَالَايَ رَبِّكُمَا نَكُوْبَانِ ۞ لَرْ بَلْلِينَهُنَّ إِلَّنْ فَبْلَهُمْ وَلَا جَلَّهُ ۞ ﴾ `` [٥٥ سورة الرحمٰن/ الآيات: ٧٢ و٧٤].

وطبعي أنَّ الله يعني الأبكار المسلمات المتخلّقات بخُلُقِ الدِّين، وقد وصَفَهَنَّ الله تعالى بأنَّهن متحبّبات إلى أزواجهن، مقصورات الطرف عليهم، لا يَنْظُرُنَ إلى غَيْرِهم، ولم يطأهن سواهم.

# س \_ الفرق بين العاطفة الجنسية في الرجل والمرأة:

وتختلف نظرة الرجل إلى المرأة ونظرتها إليه، لاختلاف العاطفة الجنسية، فالمرأة لا تميل إلى الجماع بقَدْرِ ما تميل إلى النتائج المترتبة عليه، لرغبتها في إنشاء البيت، ومَنِلها إلى إيجاد النَّسل، فالمرأة إذا أحبَّت الرجلَ، إنما تحبُّ فيه حمايته وسياذتَهُ، وتودُّ أن تنجبَ منه أطفالها، وأن تتمتع في كَثَفِر بحياة عائلية سعيدة، فعاطِفتُها لا تتمرّكزُ في أعضائها التناسُلِيّة، إذ أنها تستطيع أن تضحي بشعور اللذة، ولكنها لا تضحى بالأفومة والحياة العائلية.

والمرأة المتعلَّمة مَثَلُها الأعلى هو الزوج الممتاز من الناحية العقلية والذهنية والخلقية والنفسية، وأما الجاهِلُ الغبيُّ النَّذُلُ، فإنَّهُ يَبْمَثُ فيها كلُّ شعورِ البغض والاشمئزاز، ولو شارك البهائم في قوة العضلات.

والجمال الذي يأخذُ بِلُبُ المرأة هو جمال الرجولة، وأما الجمال النسوي الذي يوصَفُ به بعض الناس من بياض اللون ودَّقةِ الأنف وصغر الفم فلا يثير إلا الشواذ من الجنسين.

<sup>(</sup>١) و فَعُرُب؛ أي: متحببات لأزواجهن، و التراب؛ أي: في سن واحدة.

والعاطفة الجنسية هي أصل الحبّ عند الرجل والمرأة، إلا أن هنالك اختلافاً ظاهراً عند الجنسين، وهو أنَّ الرجل يشعر بالحاح العاطفة الجنسية قبل الحبّ، وربَّما كان ذلك دونه، وأما المرأة فلا يوجد بالنسبة لها حدِّ فاصلٌ بين العاطفة الجنسية والحبّ الحقيقي، ولذلك تجد المرأة تحب الرجل، فتتمنّى أن يكون زوجاً لها، وتجد الرجل يتوقى إلى المرأة التي يعجبه منظرها، ولكنه لا يفكّر في الزواج منها إلا إذا غمره الحب.

# ع ـ هل الرؤية الشرعية كافية للحكم على صلاحية الزواج:

وقد يقول قاتلٌ: كيف يُبنّئ الزواجُ السَّعِيدُ على مجرَّدِ النظرة والحديث القصير، مع عدم اتَّساع الفرصة للاختبار التام للصفات العقلية والنفسية والخلقية؟

ولذلك أقول: إن الصفات التي يتبادر إلى الذَّهْن أنَّها خافِيَةً، ولا تُمْلَمُ الله خافِيةً، ولا يتبادر إلى الذَّهْن الوجه، بل أقول أكثر من ذلك: إِنَّه مما لا شكَّ فِهِه، أنَّ التركيب الجسماني يوشك أن يكون أكثر من ذلك: إِنَّه مما لا شكَّ فِهه، أنَّ التركيب الجسماني يوشك أن يكون الخاصة بكُل فَرْدِ ترجع إلى كيفية اتجاه العناصر المادية التي يتألَّفُ منها جسمه بنسبة خاصة، فلعقل المره ونفسيته علاقة قوية بشَكْلِهِ الظاهِرِيّ وتركيب جسمه، ولذلك وضع علماء النفس صوراً لأصناف الناس، وارتباط شكلهم بأمْزِجَتِهم، وسائر صفاتهم النفسية، فتكلموا عن الرجل الدَّمْوي، والصفراوي، والبلغمي، والعصبي، ولا أرى بأساً لتقريب ما أرمي إلى متوارت (١٠)، وهو من أشهر من بحثوا هذا الموضوع

<sup>(</sup>١) عاش في القرن التاسع عشر الميلادي.

# بحثاً تاماً، إذ قَسَمَ الأمزجة، وبَيْنَ أوصافَ أصحابها على النحو الآتي، ليستطيع أن يأخذَ القارئ فكرةً عامَّةً عما أريدُ أن أرمي إليه:

| أوصاف صاحبه                                                                                |                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| المقلية والخلقية                                                                           | الجسمية                                                                       | المزاج           |
| ماثل إلى الرعونة ـ مرح ـ سريع التأثر ـ متحمّس غير مثابر ـ قواه العضلية تفوق العقلية        | أصهب البشرة - أزرق<br>العينين - مستدير الوجه<br>- ممتلىء الجسم بدين           | ۱ _ دموي         |
| قوي الوجدان ـ شديد الغيرة<br>مثابر ـ تنقصه شدة الحذر ـ<br>يفضل الحياة العملية              | شاحب اللون - ذابل<br>العينين - ممتلىء<br>الجسم - بدين                         | ۲ _ صفراوي       |
| بطيء متثاقل بطيء التهيج<br>مثابر - غير متحمّس -<br>ملتوي السلوك - مولع<br>بالراحة الشخصية  | أسمر البشرة والعينين -<br>مستدير الوجه -<br>ممتلىء الجسم بدين                 | ۳ ـ بلغمي        |
| أرعن - سريع التهتيج - قوي<br>الخيال - مثابر على الممل -<br>يحب الأعمال العقلبة<br>والعضلية | صافي البشرة - أرمد<br>العينين - مستطيل<br>الوجه - طويل المنق -<br>نحيف القرام | <b>٤ _ عص</b> بي |

وليس هذا مما يَصْمُبُ قَهْمُهُ، وَمَنْ مِنَا لا يعلم الخبيثَ بشَكْلِه، والكذّاب بلهجته، والمراتي بمنظره؟ مع أنَّ الخُبْثَ والكذّب والزياء كلَّها من خصائص النفس، كالخَصّب والسرور وغيرهما؛ ورَوَى ابن أبي الذّيا، عن عثمان ابن عَفّان، قال: قال غَبْدِ يُسِرُّ سَرِيرَةً إِلاَّ رَادَهُ الله رِدَاءَهَا عَلاَيْتَةً... وصادق الفراسة قوي الروح يمكن أن يحلل شخصية الإنسان الذي أمامه بمجرد ملاحظته والنظر إليه.

ولقد أشار الدينُ إلى مثل ذلك، فذَكَرَ أنَّ لعَقْل المرْءِ وأخلاقِهِ ونفسيَّتِه علاقَةً وثيقةً بتَرْكيب جسمه وملامحه، قال تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوْسِي وَٱلأَقْدَامِ ١٠٠٠ (٥٥ سورة الرحمن/ الآية: ٤١] وقال: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرُ ٱلسُّجُودُ ﴾ [24 سورة الفتح/ الآية: ٢٩] وقال: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَّرَةً النَّهِيرِ ﴿ ٢٣﴾ [٨٣] سورة المطففين/ الآيــة: ٢٤] وقـــال: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِبَادَةٌ ۚ وَلَا بَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌّ وَلَا زِلَّةً ﴾ [١٠] سورة يونس/ الآية: ٢٦] وقال: ﴿ رُجُورٌ يُؤْمِذِ نَاعِمَةٌ ۞﴾ [٨٨ سورة الغاشية/ الآية: ٨] وقال: ﴿ رُجُوهٌ يَوْمَهِ خَشِعَةً ١٩٨٠ الآية: ٨٨] سورة الغاشية/ الآية: ٢] وقال: ﴿وَبُوهُ يَوْسَلِ مُسْفِرَةٌ ﴿ اللَّهِ مُنَاحِكَةٌ مُسْتَشِرُةٌ شور عني عني ش ش رئيس من شو أنهد م انكثر النيز ش ﴾ ٨٠] مورة عبس/ الآيات: ٣٨ ـ ٤٢] وقال: ﴿ لِلْفُـقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْسِـرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا بَسْغَلِمُونَ ضَكَّرُنَا فِي ٱلأَرْضِ بَحْسَبُهُمُ ٱلْحَسَامِلُ أَمْنِيَآهُ مِنَ ٱلنَّعَفُٰفِ تَعْرِفُهُم بِيبَعْهُمْ لَا يَنْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًّا ﴾ [٢] سورة البقرة/ الآية: ٢٧٣] وقال: ﴿وَلَوْ نَشَاهُ لَأَرْنَنَّكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمَنَّهُمُّ وَلَتَمْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِّنِ ٱلْقَرْلُ ﴾ [٤٧ سسورة مـحـمـد/ الآيــة: ٣٠] وقــالَ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِن فَإِنَّهُ يُنْظَرُ بِنُورِ اللهِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخُدري.

وهكذا يمكن عند الخطوبة، ورؤية الخطيين أحدهما للآخر، أن يحكُم كلَّ منهُما على صاحبِه بصلاحِيْبِه لمعاشرَتِه أَولاً، فالمرأة إذًا رأت خاطِبَها وأحبِّنه، لم يَكُن مبعث ذلك العاطفة الجنسية التي يثيرها منظر الدُّكورَة، ولكن للصفاتِ العقلية والنفسية والأخلاقية التي تنطيع على الوجه، ويُضبِحُ الهَيْكُلُ الإنساني صورةً صادقة لها الأثر الوحيد، إذ تنجكس هذه الصورة على تُفْسِ المرأة، وتؤثر فيها تأثيراً مُنهماً لا تدركه بعقلها، ولكنّه يأخُذُ في تَفْسِها شكلاً خاصاً لا تدرك كنهه، وإنّها تستطيع أن تُسمَّيه الحبّ وهو المصحوب برغبة في الزواج.

# ف \_ صدق فراسة ابنة شعيب:

ولأضرب مَثَلاً لِصِدْقِ الفراسة عند الخطوبة خطوبة ابنة شُعَيْب المسوسى عليه السلام، عندما وردَ ماء مَدْيَن ﴿... وَمِدَ عَلَيْهِ أَمْتُهُ فِنَ الْعَاسِ بَسَقُونَ وَيَجَدُ مِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَنِي تَدُونَاتُو قَالَ مَا خَلْئِكُمُّ قَالَنَا لَا مَنْفِئِكُمْ قَالَنَا لَا مَنْفِئِكُمْ قَالَنَا لَا مَنْفِئِكُمْ قَالَنَا لَا مَنْفِئِكُمْ قَالَا مَا خَلْئِكُمْ قَالَا مَا خَلْفِئُكُمْ قَلَنَا لَمَنْ مَنْفِي مَنْ اللَّهِ فَقَالَ مِن الْفَلِي فَقَالُ وَيَعْ اللَّهُ فَلَا مَنْفَقَا تَمْفُونَ لِيَجْوِئِكَ أَجْرَ مَا مَقَيْتُ لَنَا ظَلَالِينَ فِي قَالَ اللَّهُ مَنْفَى اللَّهُ مَا تَلْقُولُ لِيَجْوِئِكَ أَجْرَ مَا مَقَيْتُ لَنَا ظَلَالِينَ فِي قَالَ إِنِهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

فلم تكن الصفات الجسمية لموسى عليه السلام هي وحدها التي دَفَعَتْ البَّهَ شُمَيْب إلى خطوبة موسى، ولكن الصفات العقلية والنفسية والخلقية التي كانت مجسَّمة في شَكُلٍ مُوسَىٰ وهَيَتَتِهِ هي التي دَفَعَتْها إلىٰ محبَّبه، وترى من سلوك موسىٰ في التزاخم لِجَلْبِ الماء لفتاتَيْن ضعيفتين دليلاً على كَرَمِ أَخلاقِه، وكذلك عدم تزاخم الفتاتين دليل على حُسْنِ أخلاقِهما.

### عقد النكاح

وينتمقِدُ النّكاحُ بإيجابٍ، وهو اللَّفظُ الصَّادِرُ من الوليِّ، أو مَنْ يقومُ مقامه؛ وقَبُولِ: وهو اللَّفظ الصَّادِرُ من الزَّوج، أو مَنْ يقوم مقامه، مع ارتباط الإيجابِ بالقَبُول. وتُشْتَرَطُ في النَقْدِ شُرُوطٌ خاصَّةً: كالصُّيقَةِ والعاقِدَيْن والشهود والوَلِيْ<sup>(۱)</sup>، وستتكلم عنها بما يناسبُ المقامَ.

### أ \_ صِيغَةُ العَقْدِ:

والصَّيغَةُ بِالْبَسَطِ صُورِهَا أَنْ يقولَ الخاطِبُ لِوَلِيِّ المخطوبة: زَوِّجْنِي مُوكُلَئَكَ! فِقُول له: زَوْجْنُكَ، أُو قَبْلْتُ.

# ب ـ لا تُكْرَهُ البكرُ على الزُّواج:

ومن شُروطِ النُّكاحِ موافقة المعقودِ عليها، وقد بَيِّنًا ذلك في موضوع الخطّبةِ.

# ج ـ شَرْط الشَّاهِدَيْن:

ووجودُ الشّهود واجِبُ عند العَقْد<sup>(١)</sup>، ويُشْتَرَطُ في الشَّاهِدَيْن أَنْ يكونَا عادِلَيْن ظاهِراً وأنْ يكونا من الذُّكُورِ، ويصحُّ بشهادَةِ رَجُلٍ وامراتَيْن.

# د ـ شَرْطُ وُجودِ الوَليّ:

والولئي في النكاح شَرْطُ لِصِحْةِ العَقْدِ، فلا يصحّ بدُونِهِ<sup>(٢٧</sup>، قال رسول الله ﷺ: قَالُهما امْرَأَةِ نُكِحَتْ بِغَيْر إِذَنِ وَلِيْهما، فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ، (٢٣) وقولُهُ صلوات الله وسلامه عليه: قَلاَ تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ، وَلا تُزُوجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها، (٤٤) هذا إذا كان الوليّ مشلِماً حقيقة، ويَفْهَمُ رُوحَ التَّشْريع، فلا يُتَاجِرُ بالمَرُوس، ولا يستعمل سلطته في تزويجها بِمَنْ لاَ تَرْضاه.

#### هـ ـ المَهْرُ ووجويُه:

وفىال تىمىالىي: ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمُ السَّيْنَةَالَ زَنِيمَ شَحَاكَ زَقِعَ وَمَاتَئِشُهُ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِئًا ﴾ [٤] سورة النساء/ الآية: ٢٠] وفسال: ﴿ يَكَائِنُهُا النِّينُ إِنَّا لَمُلَلًا لَكَ أَزْفَجَكَ الَّذِيّ مَاتِيْتَ أَجُورُهُمُ ﴾ [٣٣

<sup>(</sup>١) قال الملكية: إنَّ ذلك مندوب، ولكن يجبُ الحضورُ عند الدُّخُولِ.

 <sup>(</sup>٢) وعند الحنفية أنَّ البالغة العاقِلة سواء كانَتْ بِحُواً أو ثَيِّباً فإنْها صاحبة الحقّ في
 زواج نفسها مِمْن تشاء، ثُمَّ إِنْ كَانَّ كُفُأً فذلك، وإلا فِلْوَلْيْها الاعتراض وفسخ
 النكاح.

<sup>(</sup>٣) رواه الزهري عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة.

سورة الأحزاب/ الآية: ٥٠]. فالمَهْرُ ليس له حَدَّ أعلا، ويصحُ بأقَلُ شَيء، قال رسول الله ﷺ: قَلْ النَّحْدُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ الْأَنْ وَقَالَ رَسُول الله ﷺ: قَلْ النَّحُاحِ بَرَكَهُ أَيْسَرُهُ مَوْوَلَهُ اللَّهُ اللَّكَاحِ بَرَكَهُ أَيْسَرُهُ مَوْوَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَيس ثمناً لاستمتاع الرجل بل هو يَخلّه، والنَّخلَةُ: العطاء الذي لا يقابله عِرْض، قال تعالى: ﴿وَمَالُوا النِيلَةُ صَلَّقَتِينَ غِلَهُ . ﴾ [٤ سورة السناء/ الآية: ٤]، فكان صَداقُ النبي ﷺ لأنواجِه النتا عشرة أُوقية وَنَشَا، فذلك خمس منة (٢)، وقال عُمَرُ: ما عَلِمْتُ رسول الله ﷺ تَكْتَ مِنْ النّتَي عَشْرة أُوقِية (أ)، وتَرْوَجُ عبد الرحمٰن بن عَوْفِ على صَدَاقِ خمسة دراهم، وَاقَرُهُ النبي ﷺ على ذلك، وزوَجَ سَيْدُ أهلِ المدينة من التابعين مَعِيد بن المسيب أبا هُرَيْرة على وزوَجَ سَيْدُ أهلِ المدينة من التابعين مَعِيد بن المسيب أبا هُرَيْرة على وزوَجَ سَيْدُ أهلِ المدينة من التابعين مَعِيد بن المسيب أبا هُرَيْرة على وزوَجَ سَيْدُ أهلِ المدينة من التابعين

وليسَ من الضُرُورِيّ أن يكونَ المَهُورُ نُقوداً، إذْ لَمَا تزوَّجَ عليً فاطمَة قال له رسول الله ﷺ: "أَعْطِها شَيْناً"، قال: ما عندي شَيْءً، قال صلوات الله وسلامه عليه: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْمُطَيِيَّة ("؟؟»، وقال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَعْطَىٰ فِي صَدَاقِهِ مِلْء كَفّه سَوِيقاً أَوْ تَمُراً فَقَدِ المُتَحَلَّ ("").

بَلْ لقد يكونُ الصَّداقُ نَعْلَيْن، فقد ذَكَرَ الترمِذيُّ أنَّ امرأةً من بني

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر، أخرجه أبو داود وصخحه الحاكم، ومثله قوله ﷺ: ابن
 بَرَكَةِ الْمُرْأَةِ شُرْعَةً تُزويجِهَا وَشُرْعَةً رَجِمِها وَيُشرُ مَهْرِها، رواه أحمد والبيهغي من
 حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي حديث حسن صحيح، والأوقية أربعون درهماً.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس، وصحَّحه الحاكم.

٦) أبو داود من حديث جابر.

فزارة تزوجَتُ على نَعْلَيْن، فقال رسول الله ﷺ: الرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالَكُ بِنَعْلَيْنِ؟ قالت: نعم، فأجازَه، وقد يكون المَهُرُ خاتَماً من حَدِيد، بل قد يكون المَهُرُ وَرَآناً يُخفَظُ.

وخطب أبو طَلْحة أمْ شُلَيْم، فقالت: والله ما مثلك يُرَدْ، ولكنْك كافِرْ وأنا مُسْلِمَة، ولا يحلُّ أنْ أتزوَّجَكَ، فإنْ تُسْلِم فذلك مَهْرُكَ، ولا أسألك غيره؛ فأسْلَمَ، فكان ذلك مَهْرُهَا<sup>(٢)</sup>.

وتزوَّج موسىٰ عليه السلام على خِذْمَةِ خَمِيَّه شُعَيْب ثماني حِجَج. ذكر تعالى أن موسى حين أتى شُعيباً، قال: ﴿إِنِّهَ أَرِيدُ أَنْ أَنْكِكَكَ إِخْدَى

<sup>(</sup>١) عن سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس. وترجم له النسائي.

لَّبَنَقُ هَنَتَيْنِ عُلِنَ أَن تَأْجُرُفِ ثَمَنِيَ حِجَةً فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكُ سَتَمِدُفِت إِن شَكَآهَ اللهُ مِن الفَتَنايِعِينَ ﴾ [٢٨ ســــورة القصص/ الآية: ٢٧].

# و ـ النهي عن الشُّغَار:

فنرى مما تقدَّم وجوبَ المَهْرِ. ولهذا حَرَّم الدَّين الشُّغَار، فعَن نافِع، عن البُّغَار، فعَن نافِع، عن البُّغار، فسره نافِع، عن البُّغار، فسره بقوله: ﴿أَنْ يُرَوَّجُهُ الأَخْرُ الْنَتُهُ، وَلَئِسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقً ('').
صَدَاقً ('').

### ز ـ جهاز العَرُوس:

وأَمَرَ الدين أن يحهُرَ الرجل ابْتَتَهُ على قَدْرِ سَعَدِهِ، قال رسول الله ﷺ: فرَوْجُوا أَبْنَاءُم وَيَنَاتِكُمْ وَحَلُوهُنْ بِالنَّمَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَجِيدُوا أَبْنَاءُم وَأَنْتِكُمْ وَحَلُوهُنْ بِالنَّحَلَة لِيُرْعَبَ فِيهِنْ (٢٠)، فنرى بذلك أنَّ الجهاز ليس مقابلاً للمَهْر، فالمَهْرُ يُعْتَبَرْ هَدِيَةً للزُّوْجَة، وتجهيزُ الرَّجُل لابْتَتِهِ لا أَراه إلا هَدِيّة لها مقابل خِذْمَتِها له من يوم إدراكها إلى زَوَاجها.

# ح \_ إعلان النكاح والوليمة:

وقد أمَرَ رسول الله 難 بإعلان النُّكاحِ، فقال: الْعَلِنُوا النَّكَاحَ<sup>، (۲)</sup>. وعن عائشة: الْعَلِنُوا النكّاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغِزْبَالِ، (<sup>(1)</sup> أي:

<sup>(</sup>١) مُثَّفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) عن عامر بن عبد الرحمن بن الزبير، رواه أحمد وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.

الدُّفُ، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿أَعْلِئُوا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمُسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّقُوفِ، وَلَيُولِم أَحَدُكُم وَلَوْ بِشَاةٍ، ﴿١٠}.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث عانشة.

# المبحث السادس العلاقة الجنسية بين الزَّوْجَيْن

#### مقدمة:

قال تعالى: ﴿ لَيْلِ لَحَكُمْ لِيَنَةً الْصِيَامِ (''الْرَقُثُ '') إِلَى يَسَائِكُمْ مُنَّ لِيَاسٌ لَكُمُّ عَلَم يَاسٌ لَكُمُّ وَأَشَهُ لِيَاسٌ لَهُمُّ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُشُتُر تَخْسَالُونَ (''الشَّسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَلَا عَنكُمْ فَأَلْقَنَ بَشِرُوهُمُّ (''وَاتَتُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُّ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ۱۸۷].

فهذه الآية تشيرُ إلى العلاقة الجنسِيّة بين الزوجين إشارةً بليغةً، وترشدُ إلى ما بينهما من علاقةٍ متيئةً، ورابطةٍ كاملةٍ شاملةٍ، تضمُّ معاني الرفق وحُسن المعاشرة، والودّ المتبادل، واتحاد النفوس، وتمازج الأرواح، وتوافق الأفزجة والطباع.

وتبيَّن أنّ الزَّوْجَ هو صاحِبُ الحقُّ وحده أن تَوَى منه زُوجَتُهُ، وأنْ يَرَىٰ منها، وأن يَتَطَلَّع على زينتها، ظاهِرِها وباطِنِها، ولم يتركِ الإسلامُ هذه العلاقة من غير أن يُبيِّنُها بياناً وافياً، ويشْرَحُها شرحاً كافياً، وسأبيْنُ

<sup>(</sup>١) كل ليلة صيام.

<sup>(</sup>٢) الجماع.

<sup>(</sup>٣) تخونون.

<sup>(</sup>٤) جامعوهن.

في هذا المبحث العلاقة الخاصة بين الزوجين، كما جاء بها الدين، وسترى كيف أنَّ الإسلام تناول علم فلسفة التناسُليّات ووَصَمَهُ للنَاسِ وسترى كيف أنَّ الإسلام تناول علم فلسفة التناسُليّات ووَصَمَهُ للنَاسِ قبل أن يفكّر فيه علماؤه بثلاثة عشر قرناً (()، وذلك ليكفل سَعادَة لرَّزَجين، وليرشد العائِلة إلى طريق السَّعادَة، وسنتكلُم هنا عن الحبِ كرّابطة بين القريئين، وعن الغيرة، والتزيُّن، وما يحرم منه، وعن الحياء، والدلال، والتمتع والصَّد، وملاعبة الرجل لزوجته، والمداعبة والجماع، وعن الترغيب في الجماع، وأنواع الجماع، والاستمتاع أثناء الحيض، وحكمة الغُسل بعد الاتصال الجنسي، ثم نتناول بالبَحْب مسألة ختان الرجل، وتحريم قطع بَظر الْمَرأة وشُفْرَيْها الصغيرين، وتتكلَّم أيضاً عن غشاء البَكارة ممًّا له علاقةً بموضوعنا، ثم نَخْتَيْمُ المبَحَتُ بالكلام عن الزُوجَةِ كيف تَوْنُ زُوجَها وتقدُرُه، وكيف تَحْكُمُ عليه بالخَبْرِ في عُشرتِها أو بالشَّر.

# الحبُّ بين القَرِينَيْن

قال تعالى: ﴿وَمِنْ مَانِيْهِهِ أَنْ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنْسِكُمُّ أَزْوَبُهَا لِتَسْكُمُّوْاً إِلَيْهَا وَمُعَمَلَ بَيْنَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيُنتِ لِفَوْرٍ يَنْفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ [٣٠ سورة الروم/ الآية: ٢١]. وسنشرَحُ هذه الآية الكريمة فيما يلي:

# أ ـ عَقْد النَّكاح رباطُ المحبَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

إِنَّ هذه الآية الكريمة تُصَرِّحُ بِأَنَّ الله تعالى جَعَلَ بين الرَّوْجَيْن الرَّحْمَة والحبُّ والمَودَّة، فبمجرَّدِ عَقْدِ النكاح، يَشْعُرُ الرَّوْجان بعاطفة جديدة، من نوع آخر غير العاطفة التي تسبق المَقْدَ، فهي مزيجٌ مِنَ

 <sup>(</sup>١) والمبحث الثاني في فلسفة التناسليات، وقد رأيت كيف أنَّ الإسلام أشار إلى
 الأمراض النفسية الجنسية، وكيف بَيْنَ أنها شذوذً يجب أن تتحرر منه الأسرة.

الحُبُ والرحمة والمودّق، كما تَذْكُرُ الآيةُ الكريمة؛ قيل لأخدِ حكماء المسلمين: مَنْ أحبُ الناس إليك؟ قال: أخي لو كان صديقي. فالأخرُّةُ شعورٌ بصِلَةِ القرابة، والصداقة شعور من نوع آخر، واتحادُهما يكون أحسن أنواع الحبّ، والعلاقة الزوجية أقوى من ذلك لزيادة معنى السكون النفسي التام بين القريئيْن، وأرى بمناسبة ذلك أنْ أذْكُرْ قولَ امرأة تَرْشي زُوْجَها ماتَ قبل أنْ يَذْخُلُ بها:

أَبَكِيكَ لَا لِلنَّمِيمِ وَالأَنْسِ بَلْ لِلْمَعَالِي وَالرُفْحِ وَالْفَرْسِ أَبْكِي عَلَىٰ قَادِسٍ فَجِعْتُ بِهِ أَرْمَلَنِي قَبْلُ لَيْلَةَ الْعُرْسِ يَا فَارِساً بِالْمَرَاءِ مُطْرَحاً خَانَتُهُ قُوادَهُ مَعَ الْحَرْسِ مَنْ لِلْيَتَامَىٰ إِذَا هُمْ سَخِبُوا وَكُلُ عَانٍ وَكُلُ مُحْتَبَسِ

# ب ـ معنى الحبُّ بين القَرِينَيْن:

فالحبُّ الزَّوْجِيُّ بذلك هو الذي يؤلَّف القلوبَ، ويوخَّدُ النُّفُوسَ، وهو الذي تعمل تباشِيرُهُ للجَمْعِ بين الخطيبَيْنِ لِيُنْشِئا الأُسرة، وليقيما العائلة التي هي أساس المجتمع ودعامة العمران، فليس الحبّ على ذلك العملية الجنسية، ولَيْسَ هو كذلك الحبّ الخيالي الوهمي، ولكنُّه امتزاج الرُّوحَيْن، وائتلاف الطبيعتَيْن، مع المُنلِ إلى الاتصال الجنسي، والرغة في إيجادِ النَّمْلِ، مع الشعور بِالواجِبِ الإنساني العائلي.

### ج \_ زيادة الحبّ بالمعاشرة:

وكلّما عاشَرَ الرجل امرأتهُ، زادَ حُبُهُ لها، وعاشَرَ الرسولُ صلوات الله وسلامه عليه عائشة تَسْعَ سنوات، فما قلَ حُبُهُ لها، قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يَسْأَلُ في مرضه الذي ماتَ فيه: ﴿أَينَ أَنَا عَدارًا؟، يربدُ يَوْمَ عائشة، فَأَذِنَ له أَزْواجُهُ يكون حَيْثُ شاء، فكانَ في بَيْتِهَا<sup>(۱)</sup>، وكانت عائِشَةُ تقولُ: قُبِضَ رسول الله ﷺ في بَيْتِي، وفي يَوْمي، وبين سَخْرِي وَنَحْرِي، وجمع الله بين رِيقي وريقِهِ عِنْدَ المَوْتِ<sup>(۱)</sup>.

# د ـ هل يصرّحُ الرجلُ لزَوْجَتِهِ بالحبّ:

وما دامَ اللهُ جلَّ شائهُ صرَّح بالحبّ بين الزَّوْجَيْن، فَلَيْسَ هنالك ما يَرْبَدُ المحبّة، ما يَمْنَعُ الرَّجُلُ أَن يصرِّح لامراتِهِ بحبّهِ لها، فغي ذلك ما يزيدُ المحبّة، ألا ترى إلى قولِهِ صلوات الله وسلامه عليه: "إذَا أَحَبُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلَيْخَرِهُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ" والتَّصْريحُ للزَّوْجةِ أَوْلَىٰ، وقولُ الرَّجُلِ لامراته أَنَّهُ يُحبُها يُلُهِبُ حُبِّها، ويزيدُ فيها روح النَّقةِ والشُّرُورِ والاطمننان، ولقد ضَرَبَ لنا الرَّسُولُ صلوات الله وسلامه عليه المَثَلَ المَعْلِيُّ في ذلك حِينَ شَيْل عليه الصلاة والسلام: مَن أحبُ النَّاسِ إليك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: "عاششة!! . . " فَأَن أَحبُ النَّاسِ إليك؟ قال علهات كان الرسولُ عَلَيْ يَعني: ها قَسَمِي فِيمَا السلامُ ويقول: "اللَّهُمُ هَذَا قَسَمِي فِيمَا السلامُ أَنْ إِلَىٰ اللَّهُمُ هَذَا قَسَمِي فِيمَا المَلِكُ " كَانَ عَلَيْنَ اللهُمُ هَذَا قَسَمِي فِيمَا المَلِكُ ولا أَمْلِكُ (اللهُمُ اللهُمُ هَذَا قَسَمِي وَلِمَا الْمُلِكُ ولا أَمْلِكُ (اللهُمُ اللهُمُ هَذَا قَسَمِي وَلِمَا المَلِكُ اللهُ المَالِقُ المَالِقُ اللهُمُ عَذَا المَلِودَ والمودَة . المَلْهُمُ عَذَا والمودَة . المُنْفَعِينُ المَالِقُ المُولِقُ اللهُمُ عَذَا المُولُودَ . اللهُمُ عَذَا المَالِقِ ولمِعْلُ اللهُمُ يَعني: الحَبْ والمودَة . المَالُمُ اللهُمُ عَذَا اللهُهُمُ عَذَا والمُؤَة . المُنْفَقُ المُعْمَلِيةُ المُعْلِقُ واللهُونُ . اللهُمُ عَذَا اللهُمُ عَذَا اللهُمُ المُعْلَىٰ اللهُمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ الْلَّهُ عَلَيْلُكُ واللهُ الْمُلْكُ (اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ المُعَلِقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ الْعَلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

وكانَ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه يقولُ في خديجَةَ، وكانَتْ أَوَّلَ نسائِهِ، توفّاها الله عزَّ وجلَّ قَبَل زواجه من عائشة بثلاث سنوات: "إِنِّي رُزقْتُ حُبِّهَا!!..،"\".

<sup>(</sup>١) (٢) متَّفَقُ عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن المقدام بن مَعْدي كَرِب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) هو العدل بين الزوجات في أمور المعاش والمبيت معهن.

<sup>(</sup>٦) رواه الأربعة عن عائشة.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن عبد البر والدولابي.

# ه \_ اتَّفاقُ أَرْواحِ المحبِّين:

ولم نَرْ مُتَحابَّين مُتَنَافِرَيْن، ولِذلكَ كَانَّ الزُّوجان المُتَحابَان هما القرينان في الدُّنيا، وهما كذلك القرينان في الآخرة، ويقولُ ﷺ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ" اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) البخاري رواه أبو بكر.

# و ـ زوال الحبِّ الوَهْميّ:

وقد يحدثُ أن يُخطِيءَ الرَّجُلُ في تقديرِ المرأة التي يريدُ أن تشاركه في الحياة، وقد تَخفَىٰ عليه بَغضُ دقائق نَفْسِها، وخفايا رُوجِها، ويخدعه ظاهِرُها، فتَتَغلَّبُ عليه بعضُ العواطف فيَنكحها، فسرعان ما يتبيَّنُ له خَطَوَّهُ، فَيُطَلَّقُها ويتلاشىٰ ما زَعَمَهُ مِنْ حُبُّ، وأحسَّ به من مَبْدَل كما يَحدُث كثيراً، كما وَقَعَ للحكم بن عَبْدَل، تزوَّج امرأةً من هَمْدان، فقالوا له: عَلىٰ كَمْ تزوَّجَتَ؟ فقال:

تَرَوَّجْتُ هَمْدَانِيَّةُ ذَاتَ بَهْجَةٍ عَلَىٰ نُمُطٍ عَادِيَةٍ (١) وَوَسَائِد لَعَمْرِي لَقَدْ غَالَيْتُ فِي المَهْرِ إِنَّهُ كَذَاكُ يُغَالِي بِالنُساءِ المَوَاجِدِ (١) فَلَمَا دَخَل بها تُرهَهَا، فقال:

أَعَاذِلَتِ ي مِنْ لَـوْمٍ دَصَائِي الْقِلْ اللَّـوْمَ إِنْ لَـمْ تَعْلُرُائِي فَإِنْ يَامُ تَعْلُرُائِي فَإِنْ قَدَةٍ مُحَشَّبَةِ الْبَنَانِ فَإِنِّي فَانِي عَلَىٰ عَجُوزٍ مُبَرِقَعَةٍ مُحَشِّبَةِ الْبَنَانِ تَعْشَنَ جِلْدُهَا وَاخْضَرُ إِلاَّ إِذَا مَا صُرِّجَتْ بِالرَّعْفَرَانِ فَلَحَالًا أَنْ دَخَلْتُ وَحَادَتْفَنِي أَظَلَّلُ فَنِي بِينَوْمِ أَرْوَنَانِ

وقد حَدَثَ لِرَسولِ الله ﷺ مِثْلُ ذلك، ولكنَّهُ كان يُغَرِضُ عن زواج المرأةِ لمجرَّدِ ما يظهرُ له من سُوءِ خُلْقِها، قالت عائشة: إنَّ البَنَّة الْمَجَوْنِ لَمَا أَدْخِلَكَ عَلَىٰ رسول الله ﷺ، وَنَا مِنْهَا، قالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! فَقَالَ ﷺ؛ قَلَدُ عَلَىٰ رسول الله ﷺ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، (٣) وَخُدُر الله تعالى من المَزْأَةِ الشُوءِ، فقال: ﴿ يَكَالِّهَا اللَّهِكَ المَثْقِلَ إِلَى مِنْ أَزْوَبِكُمُ وَلَوْلَاكِمُ مَنْ الْوَلِكِ عَلَىٰ مِنْ أَزْوَبِكُمُ وَلَوْلَاكِمُ مَا مُؤْلًا إِلَكَ مِنْ أَزْوَبِكُمُ وَلَوْلَاكِمُ مَا مُؤْلًا إِلَى مِنْ أَزْوَبِكُمُ وَلَوْلَاكُمْ مَا مُؤْلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

 <sup>(</sup>١) النعط: ضرب من البُشُط، وجمعه: أنماط. والعادية نسبة إلى عاد، وهو كناية عن القدم.

<sup>(</sup>٢) المواجد، جمع ماجدة، وهي: المرأة السمحة الحسنة الخلق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن عائشة.

عَدُوًا لَحَــمُ فَالْمَدُومُمُ وَإِن نَعَلُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِـرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ تَجِمُدُ ﷺ ﴾ [18 سورة النغابن/ الآبة: ١٤].

### ز \_ دوامُ الحُبِّ الصَّحيح:

وأما الحبُّ الصحيحُ فلا يُمْحَىٰ ولا يَضْمَحِلَ، فقد يموتُ أَحَدُ الزُوجَيْنِ المتحابَّيْنِ، فلا ينفكُ الآخَرُ عن ذِكْرِهِ، والوفاءِ لَهُ، مثال ذلك بقاء حبُّ رسول الله ﷺ لِخديجَةَ بَعْدُ وفاتها.

وقد يضطرُ الرَّجُلُ لِطلاقِ المَرْآئِدِ لظروفِ خاصَةٍ، مع حُبِّرِ لها، فيظُلُ مُتعلَّقاً بها، وقد يهيمُ بِهَا حياتَهُ، هُيامَ قَيْس بن ذَريح للُبَنَى، إذ جاهَدَهُ أبوه لِيُطلِّقها، وحَلَّفَ لا يكنه سقف بيت أبداً حتى يطلَّق لُبَنَى، فكان يخرج فيقفُ في حَرَّ الشمس، ويجيء قيسُ فيقف إلى جانبه، فيظله بردائه، ويُصلى هو بحر الشمس حتى يفيء الفيء، فينصرف عنه، ويدخل إلى لُبَنَىٰ، فيعانِقُها وتعانِقُه، ويبكي وتبكي معه، وتقول له: يا قَيْسُ لا تُطِغ أباك، فنهلك وتهلكني!! فيقول: ما كُنتُ لأطبع أحداً فيك أسداً...

قال قَيْس: هَجَرَني أبواي في لُبْنَىٰ عشر سنين، أَسْتَأْذِنُ عليهما فَيَرُدَّاني حَنْي طَلْقُهَا.

وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما لِلَّرِيِح أَبِي قَيْس: أَحَلَّ لَكَ أَنْ فَرْقْتَ بِينَ قَيْس وَلَبْنَى؟ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ يقول: ما أَبَالِي أَفْرُقْتُ بِينَ الرَّجُل والْمَرْأَتِي أَو مشيثُ إليهما بالسَّيف!!!

قِيلَ لِقَيْس: إِنَّ لُبُنَىٰ تَرْتَجِلُ اللَّيْلَةَ أَوْ غَداً، فَسَقَطَ مَغْشِيًا عليه، ثم أفاق وهو يقول:

وَإِنِّي لَمُفْنِ دَمْعَ عَيْنِي بِالْبُكَا حَذَارَ الَّذِي قَدْ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنُ

وَقَالُوا: خَداً أَنْ بَغَدَ ذَاكَ بِلَيْلَةِ فِرَاقُ حَبِيبٍ لَمْ يَبِنْ وَهُوَ بَائِنُ وَمَا كُنْتُ أَخْتَىٰ أَنْ تَكُونَ مَنِيَّتِي بِكَفْيْكِ إِلاَّ أَنَّ مَا حَانَ حَائِنُ . قال:

يَقُولُونَ: لُبْنَىٰ فِئنَةً كُنْتُ قَبْلُهَا بِخَيْرِ فَلا تَنْدَمُ عَلَيْهَا وَطَلْقِ فَطَاوَعْتُ أَعْدَائِي وَعَاصَيْتُ نَاصِحِي وَأَفْرَاتُ عَيْنَ الشَّامِتِ الْمُتَخَلِّقِ<sup>(١)</sup> وَوَدْتُ وَبَيْتُ اللَّهِ أَنِّي عَصَيْتُهُمْ وَحَمَلْتُ فِي رِضْوَانِهَا كُلُّ مُوْنِقِ<sup>(١)</sup>

ومِنْ أَمْثِلَةِ الإخلاص زَوْجَةُ عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثَالث الخلفاء الراشدين، بَعَثَ إليها معاوِيَةُ أميرُ المؤمنين يَطلُبُ زَواجَهَا بَعْدَ أَنْ قُتِلَ عثمان، فسألت: ماذا يُعْجِبُهُ مني؟ فبعث إليها يقول: ثناياك، فكَسَرتُها وبعثَتْ بها إلَيْهِ.

# ح ـ لَيْسَ للشَّكْلِ دَخْلٌ في الحُبِّ:

والحبُّ لا دَخَلَ فيه للجمال الجِسْوِي، فقد كان نُصَيْبُ بن رباح أَسْوَدَ، خفيف العَارِضين، ناتِيءَ الحَنْجَرَة، وكانت زَوْجَتُه أَم بكر بيضاء، جميلة الجسم، وكانَتْ تُحبُّهُ، رآمما بعض الناس فَعجبَ من سواده وبياضها، فدنا منه، وقال له: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الَّذِي أَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي تُحَدَّثِينَ بي عَدااً غُزِيَةُ النَّأْيِ المُفَرِّقِ وَالْبُعْدِ؟! لَدَى أَمُّ بَكْرٍ حِينَ تَقْتَرِبُ النَّوَىٰ بِنَا ثُمَّ يَخُلُوا الْكَاشِحُونَ بِهَا بَعْدِي أَتَصْرِمُنِي عِنْدَ الأَلَىٰ هُمْ لَنَا الْعِدَىٰ فَتُشْمُتُهُمْ بِي أَمْ تِدُومُ عَلَىٰ الْمَهْدِ؟!

قال فصاحَتْ: بَلْ والله تَذْومُ على المَهْدِ!! فسأَلْتُ عَنْهَا، فقيل: هذا نُصَيْب وهذه أُمْ بكر.

<sup>(</sup>١) المتخلِّق: الذي يتكلُّف ما ليس في خلقه.

<sup>(</sup>٢) المَوْبِق: المُهْلِك.

ومثله كذلك ما رواه إسحاق المَوْصِلي، عَنْ أَبِيه، قالَ: بَيْنَمَا أَنَا بِمَكَّةً، أَجُولُ فِي سُكَكِها، إذا أنا بِسَوْدًا، قائمة ساهِية باكِيّة، فالْكَرْتُ حالَها، وأَدْمُتُ النَّظَرَ إِلْبَهَا، فَيَكَتْ، وَقَالَتْ:

أَعَـ مُرُوعَ عَلاَمُ تَجَـ لَمُ بَعْنَيْ وَخَلْتُ فَـ وَادِي وَعَلَّهُ بَيْنِي فَلَوْ كُلُتُ مَا يَلْمَتْنِي فَلَلُو كُلُتُ كَلَّوْ كَلَانَ كَالَانِ فَمَا يَلْمَتْنِي فَلَلُو كُلُتُ كَلَّتُ كَلَّونِ فَمَا يَلْمَتْنِي فَلَلُو فَلَكَ اللّهَ وَفَلِي فَلَانَ وَاللّهَ وَفَيْعُ فَلِكَ مَعِي قَلْلَا ثُمْ مضى إلى جُدَّة وَتَرَكّنِي، فقلت لها: صِفِيهِ لي قالت: أحسن مَنْ أَلْتَ وائيه سمرة، وأحلاهم حلاوة وَقَدَا، قال: فَرَيّبُتُ رواحلي مع غِلماني وصوت إلى جُدَّة، فوقفتُ على موضِع الْمَزفا أَبْصُرُ مَنْ يحملُ مِنْ السَّقُنِ، وأمرتُ من يصوت: يا عَمْرو!! يا عمرو!! وإذا أنا به خارجاً من سفينة على عنقه وعاء فيه طعام، فعرفتُه بِصِفْتِها وتَغْتِها وتَغْتِها وتَغْتِها وتَغْتِها وتَغْتِها وأنان به قلك،

أَعَــمْـرُو عَــلامَ سَجَــنَـبْـتَـنِـي أَخَــلْتَ فُــوَادِي وَعَــذَبْـتَـنِـي فقال: هِيه! أَرأَيْنَها وَسَمِغتَ منها؟ فقلت: نَعم! فأطْرَقُ هُمْنِهَةً يبكي، ثم الدفع فغنى به أمْلُحَ غِناء سَمِغتُه، وردَّدَهُ عليُّ حتى أخذُتُهُ مئه، فإذا به أحسن الناس غِناءً. قال أبو إسحاق: فأغطَيْتُهُ مالاً وردَدَتُهُ إليها.

# ط \_ العِفَّةُ في الحُبِّ:

المسْلِم عَفِيفٌ في حُبِّهِ، فإذا أحبَّ فناةً ولم يَسْتَطِغُ زَواجَهَا عَفَّ، وَكَتَمَ حُبُّهُ، وقد تكونُ المرأةُ أقلَ قُلْرَةً على ذلك من الرَّجُلِ، لِبُرُوزِ عاطِفَتِها، فتكون كَسلامة سعت إلى عطاء ابن أبي رياح الإمام العالم الزاهِد، وهُمَا مُحِبَّان، قالت: فهِلْتُ إليه، وقلتُ: أنا والله أُحِبُّك!! فقال: وأنا والله الذي لا إله إلا هوا! قلتُ: وأَشْتَهِي أَنْ أَعَانِقَكَ وَأَثْبَلُكَ! قال: وَأَنَا وَاللهَ قلتُ: فما يَمْنَعُكَ؟ فوالله إن الموضع لَخَالِ! قال: يَمْنَعُني قولُ الله عز وجل: ﴿الْأَخِلَاتُهُ يَوْيَلِمْ بَسَمُهُمْ لِيُسْفِهُ لِيُسْفِي مَدُولًا إِلّا الْمُنْقِينَ فَاكُرُهُ أَنْ تُحُولًا الزّية: ١٧] فأكْرَهُ أَنْ تُحُولًا مَورة الزخرف/ الآية: ١٧] فأكْرَهُ أَنْ تُحُولًا مَورة بَيْ لَكِ عَدَاوةً يَوْمُ القِيَامَةِ!!..

ولمَّا كَانَ لَلحُبُ سَيَطِرةُ كَبِيرةٌ على النفس، أمر الله المسلم أن يَتَعَفَّف ويقاوِمَ أَمَّارَتَهُ بالسُّوءِ، ويجاهِدَ نَفْسَه، ووَعَدَهَ على ذلك بالْمَغْفِرة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُو شَهِيدٌ" (أ) وقالَ عليه الصلاة والسلام: "سَبْعَةٌ يُفِلِّهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ في ظِلٌ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلٌ إِلاَّ ظِلْهُ \* وعَدَّ مِنْهُم: "رَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةُ ذَاتُ جَمَالٍ وَحَسَبِ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ "".

هذا ما رأيته مناسباً للمقام، ولبيانِ حقيقة الحبِّ بين الزوجين، وما ذكرت ذلك إلا لزعم ضعاف النفوس وأوشاب الناس، أنَّ الحبِّ هو الاتصال الجنسي والزُنا، ولترك الآخرين هذه العاطِفَة النبيلة، وعدم محاولة إنمائها بَعَدَ الزواج.

#### الغيرة

قالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي لَغَيُورٌ، وَمَا مِنْ الْمَرِيءِ لاَ يَغَارُ إِلاَّ هُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ<sup>(۲)</sup> وقالَ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه: ﴿أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن ابن عباس وروي عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) مَثْفَقٌ عليه من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) الصدر متفق على معناه، وآخره رواه أبو عمر التوقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» من رواية عبد الله بن محمد.

سَعْدِ؟!! أَنَا وَاللهَ أَغْيَرُ مِنْهُ واللهَ أَغْيَرُ مِنْي الْأَنْ.

#### أ \_ معنى الغَيْرَة:

والغَيْرةُ عاطِفَةٌ سامِيةٌ من عواطِف الحبِّ الحقيقي، تدْفَعُ الزُوْجِ إلى المحافظة على رُوجَتِه، وتدعو الزوجَة إلى الاختِفاظ برْوَجِها، وهي شِيمة كريمة تُشْعِرُ الرُّوْجَيْن دائماً بالحُبِّ، وتحقَّهما على تجديدِه وتنميته ومعايَتِه، وسمَّى الرسول ﷺ من لا يضار «دَيُوثاناً» ولا يمكن أن تضعف عاطفة الغيرة عند الرجل ولو كان لا يُحِبُّ زوجَتَه، فهو يغال عليها ما دامَتِ امرأتُهُ وقريتُهُ، وإذا جاوزَتِ الغَيْرةُ حَدَّها الطبيعي، عَدَتْ جنوناً، وقد يَتَنَا ذلك في صفحة: ١٠٣.

### ب ـ غَيْرَةُ المرأةِ علىٰ زَوْجِها:

والمرأة تَغارُ على زَوْجِها: مَتَىٰ كَانَتْ تَحِبُهُ، وقد نَبُلْغَ بِهَا الغَيْرَةُ مَبْلَغاً شديداً، فعن جابِر بن عبد الله، أنَّه شَكَىٰ امراتَهُ إلى عُمَرَ بن الخَطَّاب، فقال له عمر: إنَّا لَنَجِدُ ذلك، حتى إنِّي لأريد الحاجَةَ فتقول لي: ما تُذْهَبُ إلا إلى فتيات بني فلان تَظُرُ إلْيَهِنُ!

# ج - غَيْرَةُ المرأة من الزَّوْجَةِ السَّابقة:

وقد تغارُ الْمَرأةُ على زُوجِها من زُوجِيهِ السَّابِقَة، قالت عائشة: ما غِرْتُ مِن امْرَأةِ كما غِرْتُ من خَلِيجَة، لِمَا كُنْتُ أَسْمَهُ صلوات الله وسلامه عليه يَذْكُرها، وما رايْتُها قَطْ، وربُّما ذَبْحَ الشَّاةُ ثم قَطَعَها عَلَيه يَذْكُرها، وما رايْتُها قَطْ، وربُّما قُلْتَ لهـ الشَّاةُ ثم قَطَعَها عَلَيه يَذْكُ له. ألم تكن في

<sup>(</sup>١) الحديث متفَق عليه من حديث المغيرة بن شعبة.

 <sup>(</sup>۲) راجع مرض الدياثة صفحة ۱۰۲، وروى الحاكم والبيهةي قول رسول الله ﷺ:
 وثلاثة لا يَذْخُلُونَ النَّجَلَةُ: الْعَانَ لِوَالِدَنِهِ، وَالدُّيُوثَ، وَالرَّجِلَةُ مِن النَّسَاءِ،

الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول ﷺ: "إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد، وإني لأحب حبيبها وأغضبته يوماً فقلت: خديجة خديجة؟! فقال صلوات الله وسلامه عليه: "إني رزقت حبها قالت له عائشة: وهل كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيراً منها؟! قالت عائشة: فغضب ﷺ، وقال: "لا والله!! ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء» قالت عائشة: فقلت في نفسى: لا أذكرها بعدها بسيئة(1).

### د \_ غَيْرَةُ الضَّرَّةِ:

والغيرة قد تبلغ أشدها بين زوجتي الرجل، ولهذا حرم الإسلام الجمع بين الأختين وسائر المحارم، وعدل المسلم بين نسائه يقلل من حدة هذه الغيرة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَمْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَمْتُمُ فَلَا تَعِيدُوا حَلُ النَّهِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةُ وَإِن تُسْلِحُوا وَتَعْمُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى النَّهِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةُ وَإِن تُسْلِحُوا وَتَعْمُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَان عَفُورًا رَبِيهًا الله [ ] سورة النساء / الآية: 179].

ولهذا عارض النبي أن يتزوج علي على ابنته فاطمة، فقد وقف الرسول على المنبر وقال: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب، فلا آذن لهم!! ثم لا آذن لهم!! ثم لا آذن لهم!! إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاهاه (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر والدولابي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والبخاري عن المسور بن مخرمة.

#### ه - غَيْرَةُ الرَّجُل:

والرجل غيور على زوجته كما قدمنا، وكلما زاد إسلام المرء زادت غيرته، وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبع الله من لا يغار!! ومن طريف ما ورد عن الغيرة، قول رسول الله ﷺ: "رأيت في الجنة قصراً وبفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أنظر إليها، فذكرت غيرتك يا عمر!!» فكى عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟!(١).

وقد تبلغ الغيرة بالزوج مبلغاً شديداً، حتى أنه يتألم حين يفكر أن امرأته ستنكح غيره بعد موته، ومثل هذا ما حكى أن هدبة بن الخشرم حين أحضر ليعدم، قال لامرأته:

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا فذهبت وجدعت أنفها، وقطعت شفتيها، ورجعت إلى زوجها، وهو واقف ينتظر الموت، فقالت له: أثراني يا هدبة متزوجة بعدما ترى؟! فقال: الآن طابت نفسي بالموت، فجزاك الله من حليلة وفية خراً!!

# و ـ ثواب الصَّبُورِ على غَيْرَةِ زَوْجِها:

وقد تؤلم الغيرة الزوجة بعض الشيء، ولكنها لو علمت أن الغيرة مقياس الحب، لزادت غبطتها، ولحمدت الله على علو منزلتها عند زوجها، ولما يعلم من إيلام الغيرة وعد الله بالجنة (المرأة الصبور على غيرة زوجها)(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث جابر وأبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله 選話: قتلالة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجها، والولد البار بوالديه، والمرأة الصبور على غيرة زرجها،

# ز ـ طرائِفُ في الغَيْرَةِ:

ولقد بلغ من غَيْرَةِ العَرْبِ، تخيّل رواتهم أنَّ موسىٰ الهادِي جاء إلى جَارِيته غادِر وقد أَقْبَلَتْ بعد وفاتِهِ علىٰ أخيه هارون، فأنَّشَدَها وهي نائمةً:

أَخُلَفْتِ عَهْدِي بَعْدَ مَا جَسَاوَرُثُ سُكَّانُ الْسَهَابِ مَا وَلَّ سُكَّانُ الْسَهَالِ عَلَادِرُ وَلَّ سَدُّ الْفَارِدُ أَخِسِي صَدَّقَ اللَّذِي سَمُّ الْفَالِيثُ لَا يَسَهُ لَلْ اللَّذَالِيثُ وَلَا تَسَنُّمُ عَسَلُكِ اللَّذَالِيثُ وَلَا تَسَنُّمُ عَسَلُكِ اللَّذَالِيثُ وَلَا تَسَنُّمُ عَسَلُكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَاثُ صَالِدُ وَصِرْتِ حَلِثُ عَلَوْتُ صَالِدُ وَلِو شَنْ أَنُ الْمُكُرِ أَحاديث العَرْبِ فِي الفَيْرَةِ وطرائفهم لفاق بيَ ولو شَنْ أَنْ الْمُكُرَ أَحاديث العَرْبِ فِي الفَيْرَةِ وطرائفهم لفاق بيَ

ولو شتتُ أنْ أذكرَ أحاديث العَرَبِ في الغَيْرَةِ وطرائهْ المقام، كَمَنْ يَغارُ من القَمِيص تَرْتَدِيه المحبوبَةُ، فيقولُ:

أَرَىٰ القَمِيصَ عَلَىٰ لَيْلَىٰ فَأَحْسُدُهُ إِنَّ القَمِيصَ عَلَىٰ مَا ضَمَّ مَحْسُودُ وإنَّا لنرىٰ إلى اليومِ كَيف يغارُ المرءُ من ذِكْرِ اسْمِ زوجَتِهِ أمام الناس، فيُخْنِي عنها بالبَيْت، أو بالجماعة، فيقول مثلاً: في البيت لا يَرْضُونَ بِذَلك، أو يقول: الجماعة يقولون: كذا، ويريدُ بذلك الزَّوْجَةَ، وفي مثل هذا يقول البهاء زُمْيْر:

وَأَنْـزَهُ اسْمَـكِ أَنْ تَـمُـرُ حُـرُوفُهُ مِنْ غَيْرَتِي بِمَسَامِعِ الْجُلاسِ فَأَقُولُ: بَغَضُ النَّاسِ عَنْكِ كِنَايَةً خَوْفَ الْوُشَاةِ وَأَنْتِ كُلُّ النَّاسِ

# التزيُّن في الإسلام

قال نعالى: ﴿۞ يَبَيْ تَادَمُ خُذُوا رِيَنَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْهِدِ وَكُمُوا وَلَقَمُوا وَلَا شُتْرِقُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُتْرِينِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللهِ الَّيِّ اَلْحَيْنَ وَالطَّيِئِنِينِ مِنَ الرِّزُوْ قُلْ مِنْ لِلَّذِينَ مَاسُوا فِي الْحَيْزَةِ الدُّيْنَ اللَّينَاتُ كَنْلِكُ فَمُولُ الْآئِنِينِ لِقَرْمِ يَسْلُمُونَ ۞ ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآينان: ٣١ و٣٣].

وهكذا أباحَ الدينُ التزيُّنَ، وأمَرَ بعَدَم المغالاة به، فالرُّجُلُ زينَتُهُ

في نظافة ثيابه وتناسقها، وكذلك المرأة زينتُها النُظافة وما يلائمها من النُّياب، وقد بَيِّنًا في المبحث الثاني تحريم تقليد أحد الجنسين للآخر، وإني لا أرى أنْ أتوسَّع في الكلام عن مسألة الزَّينة، إِذْ يُمْكِنُ الرجوع في ذلك إلى تُثَبِ السنّة، ولكنِّي أشيرُ إلى أَهْمَ ما أراه مناسِباً للمقام.

ولا يَرى الدينُ بَأْساً في استعمال الكُخلِ، قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُم الإِنْهِيدَ (٤٠٠). وللمراَّةِ أَن ثُلُونَ أَظَافَر يَدَيْها، ولا بَأْسَ في ذلك، قال رسول الله ﷺ لامراَّةِ مَدَّث إليه يَدَها بِكِتَابٍ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لِغَيْرِبِ أَظْفَارَكُ بِالْحِثَّاءِ»(٥٠).

ويُباح استعمالُ الحِنَّاء وساتر الأصباغ للخِضاب، سُيْلَتُ عائشة عن الحثّاء، قالَتْ: لا بَأْسَ بِه، ولكنيُ أَكْرَهُ هذا، لأَنَّ النبي ﷺ كان يَكْرَهُ ريحَهُ (()، ويُباحُ استعمالُ الرُّوائح العطرية بجميع أنواعها؛ وقد سُيْلَتُ عائِشَةُ: أَكَانَ رسول الله ﷺ يَتَطَيِّب؟ قالت: نعم بذكارة الطيب، الجسك

<sup>(</sup>١) النسائي عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) النسائي عن رَبعي، عن امرأته، عن أخت خُذيفة.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي وأبو داود عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) النسائي عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) النسائي عن علي بن المبارك، وأبو داود عن عائشة.

والعَنْبر(''). وكانت للنبي ﷺ سكة يتطيّبُ منها(''). وَالْمُوأَةُ مَحرّمٌ عليها أَنْ يَشُمُّمُ رَائِحَتُهَا الأجانب عنها، قال رسول الله ﷺ: ﴿أَلِيْمُا امْرَأَةٍ اسْتَفَطَرْتُ، فَمَرْتُ على قَوْم لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَائِيَةٌ ''').

### ما يحرم من التزيُّن

والزّينة في محدودها تعطي المرء رَوْنقاً وبهجة، وإذا زادّت عن حَدِّها غَدَّت تشويهاً وَمسْخاً، قال رسول الله ﷺ: اللّعن الله الرّاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، والمُتَقَلَّجَاتِ لِلْحُسْنَ وَالْمُتَقَاْمِتَانَ والمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنَ الله اللّه عليه: «لَعَنَ الله اللّه وسلامه عليه: «لَعَنَ الله

<sup>(</sup>١) رواه النسائي.

<sup>(</sup>٢) أبو داود عن أنس، والسكة: نوع عِزيزٌ نادِرٌ من الطُّيب.

 <sup>(</sup>٣) النسائي عن الأشعري.
 (٤) النسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) النسائي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) عن ابن مسعود ورواه الأربعة؛ والواشمة: فاعلة الوشم، والنامصة: التي تنتفُ الشّغز بالنّماص من الوّجه والجبين، والمُتَقَلَّجَة: التي تباعد بين الثنايا والرباعيات بتَرْقِيق الأسنان.

الوَاصِلَة والْمُسْتَوْصِلَة"(١) وقالَ ﷺ: ﴿لَعَنَ اللهُ مَنْ يَسِمُ فِي الْوَجْهِ"(٢).

ولقد بَلَغَ من تحريم الوَشْم أَنْ حَرَّم الإسلامُ وَشَمَ الحيوانِ، قال رسول الله ﷺ: أَمَّا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ صَرَبَهَا في وَجْهِهَا أَوْ صَرَبَهَا في وَجْهِهَا الْأَ

فترى الإسلام يعتبرُ الزّيئةَ أنْ يُحْتَفِظُ الرَّجُلُ برجولَتِهِ، مُتَحَلَّيا بكريم الخِصالِ والطُّباع، وأن تَحْتَفِظُ المرأةُ بأنوئَتِها بدون تشويهِ بَدَنِها، ويقرَّرُ الإسلامُ مَبْداً جِنْسِيًا عاماً: وهو أنَّ الجمال المبتَدَّلُ المعروضَ قُبْح، إذْ إنَّ للضفات الخُلْقِيَة والظُّسِيَة السَّامِية أثراً بالغاً في تكوين جَمالِ المَرَآةُ<sup>(6)</sup>.

#### الحياء

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر، ورواه الأربعة. والواصِلَة: الَّتِي تَصِلَ شَعْرَها بشَعْرِ مَسْتَعَادٍ.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس. والوَسْم: الكي للعلامة. رواه النساني وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عن جابر، قال ذلك صلوات الله وسلامه عُلَيه حين رأى حماراً (٤ ويم في ونجه.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي بيان ذلك في مبحث: تحسين النسل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبن ماجه عن أنس.

 <sup>(</sup>٦) ابن ماجه عن أبي بَكْرة، والبخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه.

٧) الديلمي في المسنّد الفردوس، عن ابن عمر .

وحياءُ البِكُرِ أَشَدُّ مِن حَياءِ النُّبِّبِ، ويرجعُ حَياؤها إلى الشُّعور بحالتها النفسية الفِسْيولوجية الجديدة التي لَمْ تَعْتَدْها، إذْ إنَّك تراها بعد البلوغ مختلفة كلِّ الاختلافِ عنْها قبل ذلك، فعِنْدَما يأتي الفتاة الحيضُ تتطوُّرُ عقليَتها، ويزولُ نشاطُها وفَرَحُها، وينْقَضِي العهدُ الذي كانت فيه خالية الذُّهُن من شواغل الحياة، وتغدو أدقُّ إحساساً، سريعَةَ التقلُّب والتغيُّر في أفكارها، وذلك لأنَّها تَشْعُرُ برغبةِ نَفْسِيَّة داخلِيَّةِ في أشياء منهَمة لا يمكنها إدراكها، فيَدْعوها هذا إلى العزلة والأنفراد، وقد تعتريها نوباتٌ من البُكاء لا تَدْري له سبباً معيَّناً، وقد تتبرَّمُ بأهلها وصاحباتها، وقد تسألُ وتشكو كآبَتُها لِمَنْ حولها، ولكنها تَشْعُرُ في صميم نفسها بلَذَّةِ في وخشتها وحُزْنِها، وتَقَعُ تحتَ سَيْطَرة أوهام غريبة، وأحلام سارة ترتاح لمجرِّد التفكير في إمْكان تحقيقِها، وقد تختلُّ وظائِفُها العضوية فتُصابُ ببَغض الاضطرابات العَصَبيَّة، كالهستِريا أو الكوريا وغيرها، ولا تعلم الفتاةُ إذْ تَعْتَريها هذه الوحشة والكآبة، وهذه التقلّبات المختلفة، أنّها مدفوعةٌ بعامِل خَفِّي إلى الرغبةِ الملِحّةِ الغامِضَةِ التي دفعها إليها تطوّرها الجنسي، وساقَتُها إليها غرائِزُها النَّسوية الطبيعية الخاصّة، وتتكوّن في أعماقٍ وجُدانِها قوةٌ شديدةً تَدْفَعُها إلى التفكير في الزواج والنسل، تلك الوظيفة الَّتي تَطَوَّرَ من أجلها جسْمُها ووظائِفُها الحيويّة وعقْلُها ونفسِيَّتُها، وحينئذِ تطرَحُ الفتاةُ عَنْها حجابَ الكَآبِة، وتَخْرُقُ سحابَةَ الحُزْن، ولمَّا كانَ الحياءُ أَبْرَزَ صفاتِها، فإنها لا تستطيع أن تَسْعى إلى الرَّجُل، ولكنَّها لا تعجز أن تَسْتَعْمِلَ أمضى أسلحتها التي تخرجها معامل أنوثتها ودلالها، فتلجأ إلى التزيُّن، والتجمّل، والتظرّف، والابتسام، وتعلُّم الغناء والموسيقي والرقص والغنج وغيرها، مما يُعَدُّ دعوةً صريحَةً قَويَّةً، ولكنَّها صامِتَةٌ ساكِنَةٌ، لرَغْبَتِها في الزواج. ولما كانَتِ الفَتَاةُ لا تطلب الزواجَ بِفِيها، فقد اعتبرَ الإسلامُ سكوتَها رضى، ولذلك قالَتْ عائشة: يا رَسُولَ الله! تُسْتَأَمُرُ النساءُ في أَبُضًاءِ فِنَ عَلَى عائشة: يا رَسُولَ الله! تُسْتَأَمُرُ النساءُ في أَبُضًاءِ قال عليه الصلاة والسلام: فَنَمَهُ قلتُ: اللهَكَاتُهَا إِذْنُهَا اللهِ وسلامه عليه: السُكَاتُهَا إِذْنُهَا اللهُ وسلامه عليه: السُكَاتُهَا إِذْنُهَا اللهُ الواحَل الله وسلامه عليه المنواج ما ذكرناه ولعلك تجدُ أبلغَ وصَفِ لحالَةِ الفتاةِ تُكني عن طلب الزواج ما ذكرناه في المبحث السابق من قِصَةِ ابْنَةِ شُعَيْب وموسى عليهما السلام.

وترى البِكْرَ في استحيائها لا تقول: إِنّي أريدُ أن أنزوَجَ، ولكنّها ثكني عن رغبَتِها، فتراها تقول: إِنّي أَتمنى أن يكون لي بيتاً، وأن يؤثّت خَيْرَ أثاث، ويزيئن بالزهور والورود، وأن تكون للبيت حديقة غناء، وتعني بذلك أنها تُريدُ زَوْجاً، وتريدُ أشياء جميلة تجذب هذا الزَّوْجَ إليها ليَمْكُتُ معها لتحقيق رغبتها الجنسية، وما رغبتها في الحديقة إلا ليلفعب فيها أطفالُها وعيالُها التي خُلِقَتْ من أَجْلٍ تزويد العالم بهم، وترى هذه الكِنَايَةَ مَمثلةً في قَوْلِ امراةِ فرعون، حين تستحي من رَبّها، فلا تستطيعُ أن تصرَّح له بطلبِ الزَّوْجِ الصالح بدلاً من فرعون الكافر، فتقول: ﴿رَبِّ آئِن لِي عِندُكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَبُؤِي بِن وَرَقِونَ وَعَمَلِهِ وَجُهِيْ بِنَ ٱلْقَرْمِ. الظّلِينَ ﴾ [17 سورة التحريم/ الآية: ١١].

#### الدُّلال

والدَّلال يقابلَهُ المداعَبَة عند الرجل، وهو أمَرَّ خاصٌّ بالنساء، وهو الوسائل السَّلْمِبَةِ التي تَتَّخِذُها المرأةُ لإيقاظِ عاطِفَةِ الرَّجُلِ: كالنزيُّن والتطيُّب وغيرهما.

والمرأة العاقِلَة تستطيعُ أنْ تشتَغِلَ مواهِبَها النسويّة الخاصة لِكَسْب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

محبِّةِ زَوْجِهَا وتقديرِه، فإذا أخصَنَتِ المرأةُ فَرْجَهَا، وأَرْضَتْ زوجَهَا، الستطاعت أن تظفرَ بالسعادة وأن تكون خَيْرَ زَوْجَةٍ، وفي ذلك يقول استطاعت أن تظفرَ بالسعادة وأن تكون خَيْرَ زَوْجَةٍ، أَنْ بَلْكَ يَقُول صلوات الله وسلامه عليه: "خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْمَفْيِفَةُ الْفَلِمَةُ: عَفِيفَةً في فَرْجَهَا، غَلِمَةً غَلَىٰ زَوْجِهَا، أَنْ وَقَد وصفَ الله تعالى الحُورَ البين بالنَّلْمَةِ في قوله جلَّ شأنه: ﴿إِنَّا أَنْنَاتُهُنَّ إِنْنَة ﴿ فَيَسَمُنَ أَبْكُرُ إِنَّ عُرُا أَزَلا ﴾ في قوله جلَّ شأنه: ﴿إِنَّا أَنْنَاتُهُنَّ إِنْنَاتُ ﴿ فَيَ الْمَاتِ قَلَىٰ المَعْرَوبُ، هي العاشِقَةُ لِرْجِهَا، المشتَهِيَّةُ للجماع.

# التمنُّع والصَّدُّ

<sup>(</sup>١) رواه الدَّيْلَمي عن أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأبو داود عن أبي هريرة، والحديث مُثَفَقٌ عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أُبيّ.

<sup>(</sup>٤) عن أبي هريرة.

وقد لا تَمْتَنِعُ المرأة لسُوءِ فَهْمها لمعنى الدَّلال، ولكنها قد تكون متوعِكَّة المزاج، غير ميَّالة في وقتِ ما للجماع، وقد يكون لها العذر في ذلك، ولكن من واجِبِها كرَوْجَة، ولركوب أخف الضَّرَزيْن - إلا إذا كانت مصابة بمرض يضرُّهُ الوَطَّة - عليها من باب اللَّياقة، ولإحصان الرُّوْج، أن تجيبَهُ، فالرُّجُلُ نفسه قد لا يكون ذا رغبة في بعض الأحيان لملامَسَة زَوْجَتِه، ولكنه يَتَصَنَّعُ المُداعَبَة في وقتِ لها فيه الرغبة لإرضائها، فلذلك يجب على الفريقين أن يُرَاعِيا ألا تَنعارَضَ رغباتهما، وأنْ يُراعِيا ألا تَنعارَضَ رغباتهما،

ولتعلم الزُوجَةُ أَنَّ المَزْأَةُ لا يحلُّ لَهَا أَنْ تصومَ متطوعةً إلا باذَنِ زَوْجِهَا إِذْ قَلَدَ يكونُ في حاجةٍ إليها، وكذلك لا يحلُّ لها أن تقومَ مِنْ فراشِها لتصلّي تطوُّعاً إلا بإذْنِه، وفي هذا يقولُ صلوات الله وسلامه عليه: «لاَ يَجلُّ لِلْمَزْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأَذْنُ في بَيّهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ٬٬٬٬ وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَائِهَا قَتْصَلِّي تَطُوعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ، ﴿٪.

والعلَّة في ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَنَعَتِ المراةُ نَفْسَها عنه لمدَّةِ طويلةٍ، يَخْلُثُ عنده تأثيرُ نفسِيَّ تختلف درجته باختلاف صِحَّتِه وَقُدْرَتِهِ على الجماع، ويصابُ من المَنْعِ بأمراض عصبيَّةِ قد تنهي بالعِنَّة، ورُبَّما أصيبَ الرَّجُلُ بانتفاخِ الخِصْيَتين مع أَلَم ظاهِرِ فيهما، لامتلاء القنى المَنْويَّة وقناة البَرْيَخ بالسائل المنوي المخزون، وقد تَخْتَقِئُ عنده البروستات وتَلْقَبُ.

ولقد أمَرَ الدينُ الرَّجُلَ في نفسِ الوقت ألا يغيبَ عن زَوْجِهِ أكثر من أزْبَعة أيَّام إلا لِعُلْمِ، وإذا حَلَفَ الرَّجُلُ أَلاَّ يقربَ زَوْجَتُهُ أَربعة أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) الحديث إلى هنا رواه البخاري عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الطبراني عن ابن عباس.

ولم يقرّبها طوالَ هذه المدَّةِ بانَتْ مَنْهُ، ولا تعودُ إليه إلا بِمَقْدِ جديدِ ومَهْرِ جديد، وهو ما يسمى شَرعاً بالإيلاء، ويقول تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُنَ مِن ثِنَاهِمَ رَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَنْهُرٍ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٢٦] والرَّجُلُ الذي لا يأتي زَوْجَنَهُ، يُطلَّقها القاضي منه إذا هي طَلَبَتْ ذلك.

### ملاعَبَة الرَّجُل زوجته وممازَحَتُه لها

قال رسول الله ﷺ: ﴿خَيْرُكُم خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِمِ ﴾(١) وقَالَ عليه الصلاة والسلام: ﴿خِيَارُكُمْ أَلْطَفُكُمْ لأَهْلِهِ (٢) وهكذا عَلَّمنا رسول الله ﷺ أنَّهُ لَيْسَ من الرُّجولة أنْ يكونَ الْمَرَّءُ فَظَّا في بيته، غليظ القلب مع أَهْلِهِ، جادًا في كلِّ معاملاته مع زَوْجَتِه، وأَرْشَدَنا أَنَّهُ ليس من الذُّوق وَالإنسانية ألا يلاعِبَ الرُّجُلُّ زوجَتَهُ إلا لِقَضاءِ حاجَتِهِ، حتى لا يكونَ كالحَيوانِ الذي له وقُتِّ تطلب فيه الأنثى ذكرها دون غيره من الأوقات، ولكن الرَّجلَ يلاعِبُ امرأتهُ كلَّما أُتِيحَتْ له فرصة فراغ في البيت، ففي هذا دَلِيلٌ على الحُبِّ الإنساني، وبرهانٌ على الذُّوقِ، والرغبة في دوام المودَّة والصُّحبة، وقد بَيِّنًا في المبحث الأول أنَّ الرجل هو حامِلُ لواء العَقْل، وهو محتاجٌ أنْ يُغَذِّيَ روحَهُ ويُرَوِّحَ عن نَفْسِهِ بِالأَنْضِوَاءِ تحت لواء العاطِفَةِ التي تحمله المرأةُ، تلك المرأةُ التي خَطَّبُها وتزوَّجُها لتُكْمِل نقصَهُ، ولتسدُّ ذلك الفراغَ الكبيرَ في حياتِهِ النفسيَّة والجنْسيَّة، فالرَّجُلُ ينْشُدُ خطيبَتَهُ، ويتودَّدُ إليها، ويبثُّها حبُّه، ويُظْهِرُ لها إعجابَهُ وولهه في أواثل عَقْدِهِ عليها، فإذا قَدمَ عهدُهُ بالزواج ظهر عليه المَلَلُ، وبادَرَ حليلَتَهُ بالوحْشة والسَّآمة، وذلك لِعَدَم فَهْمِهِ

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر عن علي ابن أبي طالب، وروى الصدر الترمذي من حديث عاشة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

للحياة الزوجية، وَلِجَهْلِهِ بِالآدابِ الإسلامية التي تكفل السَّعادة الزَّرْجِيّة، والله تعالى يقول: ﴿هُوَ النِّي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَعِدَةٍ وَجَمَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيُسَكُنَ إِلَيْمًا ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآية: ١٧٩].

وكان رسول الله على مجسّماً وقدوة عملية لذلك، فكانَ عليه الصلاة والسلام لا يستَنْكِفُ أن يلاعِبُ زوجَتَهُ ويمازحها في أوقات فراغِه، فقد سابّق عائِشة في الغذو فسَبقَتْهُ يوماً وسبقها في بعض الأيام، فضرَبَها عليه الصلاة والسلام ضَرْباً خفيفاً عَلَىٰ كَيْفِها، وقال: «هَذِه يَتِلْك!!» (٢٠ ولم يَرَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بَأساً من أنْ يُمَكَن عائشة من مشاهدة الأحباش يَلْعَبونَ، فيقف بين البابّين ويضع كفه على الباب، ويمد يده لتضم عائشة ذقنها عليها لتشاهِدَهُم وهم يَرْفُصون (٢٠٠٠.

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَحَبُّ الله أَهَلَ بَيْتِ أَدْخَلَ عليهمُ

<sup>(</sup>١) متَّفَق عليه من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود والنسائي من «الكبرى» وابن ماجه من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>٣) مُقَفَقُ عليه من حديث عائشة، قالت عائشة: فما زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَى كُنْتُ أَنَا أَلْطَوْرَهُ مَا الله عَلَيْتُ أَنَا أَنْظُرُ مَنْ البخاري المحديثة السن تُشمع اللهو، ذكره البخاري.

الرُفْقَ)(١) وهكذا كانَ يبيتُ الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قالتُ عائِشَة: كُنْتُ أَلْعَبُ بالبَناتِ، فرُبَّما دَخَل رسول الله ﷺ وعِنْدِي الجَوَادِي، فإذَا خَرَجَ دَخُلُنَ (١).

قالت عائشة: قَيمَ رسول الله ﷺ من غَزْوَةِ تَبُوك، أو خَيْبَر، وفي سَهْوَيَها سِثْرٌ، فهبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ ناجِيةَ السَّشِ عن بناتِ لِعَائِشَةُ لَعَبٍ، فقال عليه الصلاة والسلام: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟" قالت: بَناتي!! ورأى ﷺ ببنهن فرساً له جناحان من رقاع، قال: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَىٰ وَسَطَهُنّ!» قالت: فَرَسٌ، قال: "وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟!» قالت: أما جَناحان، قال صلوات الله وسلامه عليه: "قَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ!» قالت: أما سَمِعتَ لِسُلَيمان خِيلاً لها أجنحة؟ قالت: فَضَحِكَ عليه الصلاة والسلام حَيْن رَأَيْتُ نَوَاجِذَة "".

## حِلْمُ الزَّوْجِ عند انْفِعالِ المرأة وغَضَبِها

بَيْنًا في المبحث الثالث كيف يُسَيِظِرُ المرءَ على انفعالاته، وكيف رَبِّن الدينُ المسلمَ على أنْ يَكْبَحَ جَماحَ نَشْيهِ، لا ينفعلُ عنْدَ كُلُ بادرة لَبْدُرُ مِنِ امراتِه، فقد خُلِقَتِ المرأةُ كما قال رسول الله ﷺ: "مِنْ ضِلَم، وإِنْ أَغْرَجَ شَيْءِ من الضَّلعِ أعلاه، فإن ذَهَبْتَ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَوَلُ أَغْرَجَهُ مَنْ الضَّلعِ أعلاه، فإن اسْتَغْتَغتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ فَيْمِنَهُمَا كُوبُهُمَا وَكُوبُهُمَا وَكُوبُهُمَا وَلَهُمَا عَرَجٌ، وَإِنْ فَعَيْمَهُمَا كَسُوبُهُمَا وَكُوبُهُمَا وَكُوبُهُمَا وَلَهُمَا وَلَهُمَا وَكُوبُهُمَا وَكُوبُهُمَا وَلَعَلْمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبيهقي عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

 <sup>(</sup>٣) أبر داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، والسُهْو، بفتح السين وسكون الهاه: الصُّفَةُ قُدُام البيت.

<sup>(</sup>٤)(٥) متفق عليه عن أبي هريرة.

وكان رسول الله ﷺ حليماً مع زوجاتِه، يعاملهنَّ بالرَّفقِ والحنانِ، فهو الذي يقول: "واستَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرَاً<sup>(١)</sup>.

غضبت عاتشة مرّة، فقال لها رسول الله ﷺ: "مَالُك؟ جَاءَكِ شَيْطَالُك؟؟ فقال ﷺ: "بَلَىٰ! وَلَكِنِي شَيْطَالُك!؟ فقال ﷺ: "بَلَىٰ! وَلَكِنِي دَعَرْتُ الله فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَ بِالْخَيْرِ» ("). وكان ﷺ يمازِحُها، ويقول لها: "إِنِّي لأَغْرِفُ غَضْبَكِ مِنْ رِضَاكِ» قَالَتْ: وَكَيْف تعرفه؟ قال ﷺ: اإِذَا رَضِيتِ قُلْتِ: لاَ وَرَبُ مُحمّد، وإِذَا غَضِبْتِ فَلْتِ: لاَ وَرَبُ مُحمّد، وإِذَا غَضِبْتِ فَلْتِ: لاَ وَرَبُ مُحمّد، وإِذَا غَضِبْتِ فَلْتِ: لاَ وَرَبُ مُحمّد، وإِذَا غَضِبْتِ

ورُوِيَ أَن أَبَا بَكُر اسْتَأَذُنَ عَلَى النبي ﷺ، فسمع صوت عائشة عالمياً، فلما دَخُلُ تَنَاوَلُها لِيلْطُمَهَا، وقال: أَرَاكُ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ على رسول الله ﷺ! فَجَعَلَ النبي ﷺ يَخْجُرُهُ، وحَرَجَ أَبُو بِكُر مُخْصَباً، فقال النبي ﷺ حين خَرَج أبو بكر، "كيف رأيتني أنقلتك من الرُجْلِ؟، فَمَمَّ اسْتَأَذُنَ عَلَىٰ رسول الله ﷺ فوجدَهُما أَصْطَلَحا، فقال لهما: أَذْخِلانِي في سِلْبِكُما كَمَا أَذْخُلْتُمَانِي في حَزِيكُما، فقال النبي ﷺ: "قَدْ لَعَلْنَا" فَذْ فَعَلْنَا" فَذْ فَعَلْنَا" أَنْ

وقد تغضّبُ المرأة لأَنْفَو الأشبابِ، فقد تَطْلُبُ طَلَبًا لا يَقْدِرُ عليه الرَّوْجُ، أو لا يريدُ قضّاءَهُ ولا يريدُ أنْ يُغضِبَها، لذلك أباحَ لَهُ الدِّينِ أَنْ يَجدَها ولَوْ كَذِباً، فقد قال رسول الله ﷺ: إنَّ مما يُبَاحُ مِنَ الْكَذِب «الرَّجُلُ يُحَدِّثُ أَمْرَأَتُهُ ( ٥٠٠ . ( الرَّجُلُ يُحَدِّثُ أَمْرَأَتُهُ ( ٥٠٠ ).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم عن عائشة، أراد: شيطان الغضب.

<sup>(</sup>٣) متَّفَق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن أم كلثوم.

## المداعبة والاتمصال الجنسي

قالَ رسول الله ﷺ: ﴿لاَ يَقَعَنُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيمَةُ، وَلَيْكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولُ، قَيلَ: وَمَا الرَّسُولُ يَا رَسُولَ الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «الْفَبْلَةُ والْكَلاَمُهِ^(١).

فملاعَبُهُ الرَّجُلِ المُرَأَتُهُ من أَهَم المسائل التي عُني بها علماء فلسفة التناسليات في العصر الحديث، ووضعها الإسلام قبلهم بأكثر من ثلاثة عشر قرناً، وذلك لتنبيه الغافلين إلى أمور تتحقق بها السعادة الزوجية، وتزكو بها نار الحب عند الزوجة، وتجعلُ العلاقة بين الفرينين أرفع من أن تكون مجرد عمل آلي بعيد عن العطف والمودة، عار من الحب والحنان.

والملاعَبةُ مجموعةُ مظاهِر يغيرُ الزوج عن رغبايهِ الجِنسية - فيما عدا الجِماع - نحو الزُّوجَةِ، كالْفَبْلَةِ وَالْكَلامِ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وكالنَظرَةِ واللَّمْس وَالجِناقِ وَغَيْرِهِما، وقد ذَكرَ رسول الله ﷺ أنَّ من اللَّهْ الحالال يُلْهُو بِه الرَّجُلُ: "مَلاعَبَةُ الْمَرْأَتُهُ" وَمِثْلُهُ قُولُهُ عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهُ لَهُو وَلَيْبٌ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَة: مُلاعَبةُ الرَّجُلِ المُرَّأَتُهُ... اللهُ عَالِمَ بَارِ بن عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ بن عالمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ (\*).

<sup>(</sup>١) أبو منصور الدَّيلَمِي في المسند الفردوس؛ من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٢) النساني عن خالد بن يزيد الجهني، والحديث هو قوله صلوات الله وسلامه عليه: •وَلَيْسَ اللهو إلا في ثلاثٍ: تأديب الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبُثُهُ الرَّأَتُهُ، وَرُمْيُهُ بقُرْسِهِ،

 <sup>(</sup>٣) النسائي عن جابر، ومثله حديث: إنَّ الله تعالى، لَيْضَجَبُ مِنْ مُلاعَبَةِ الرَّجُلِ
 رُوْجَتَهُ، وَيُخْتُبُ لَهُمَا بِذَلِكَ أَجْراً، وَيَجْعَلُ لَهُمَا بِذَلِكَ وِزْعًا خَلالاً.

<sup>(</sup>٤) أبو داود عن جابر بن عبد الله.

وأَمَرَ اللَّيْنُ أَلا يَذَخُلَ الزَوْجُ على امرأنِهِ حَثَّى تَتَهَيَّأَ لَه بِالزَّيْنَةِ وغَنِرها، وهو قَوْلُهُ صلوات الله وسلامه عليه: "إِذَا دَخُلْتَ لَيْلاً فَلا تَذْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِكَ حَتِّى تَسْتَحِدُ المُفَتَّةُ وَتَمْتَشْطُ الشَّمْثُةُ" ('').

ولقد أشارَ الدينُ بعد ذلك إلى أمرٍ لا يُستهانُ به، وتناوَلَ مسألةً من أدقَّ المسائل الجنسيَّة التي تغيبُ عَنْ كثيرٍ من الأزْواجِ، وكثيراً ما يتجاهَلُها البَغضُ الآخر.

يَقْضِى الرُجُلُ وَطَرَهُ مَن زَوَجَتِه ويتركها قَبْلُ أَن تَقْضِي وَطَرَها منه، وربَّما كانَ سريعَ الإنزالِ، وهي بَطِيَتُه، فَيُنْهِي جِماعَهُ قَبْلُها، وقد تكونُ هي في أدوار النهئِج ويَتْرُكُها، وتَعْتَرِيه سَنَةُ الكَرَىٰ المعروفة التي تعتري المرء بَعْدَ الجماع، ويَتْرُكُها بلا نَوْم، باعِنًا في نَفْسِها الشُّعورَ بالغَضَب، وَتَفْنُو عَصِبِئَةُ العِزاجِ ثَاثرةً، مُتنافِضَةً في أغمالِها وأقوالِها، تستفزُها أَتْفَهُ الأمور، وتتأفّرُ أغصابُهَا بأقَلَ المؤفّرات، وتَنْقَبلُ لأَذِين الأسباب، وتصابُ بالذُهول وألمِ الرَّأْس، ويَدْعوها هذا المَمَلُ أَنْ تَعْتَقِد أَنْها أصبحت أثانًا للزَّجُل، وحِينئذِ يَلْبُ الخِلاف، وقد ينتهي الأمرُ بالطُلاق.

لهذا أمْرَ الدِّينُ ألا يترك الرَّجُلُ امرأتَهُ حتى تَفْضِي حَاجَتُها، وهو قولُ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا جَامَعُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلاَ يَنْنَحُن حَتَّى تَفْضِي حَاجَتُهَا، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَفْضِي حَاجَتَهُ \* ( وَقَلْ: ﴿إِذَا جَامَعُ أَحَدُكُمُ أَهْلَهُ فَلَيْضِيوْتُهَا، قَاذَا فَضَى حَاجَتُهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي خَاجَنَهَا فلا يُعْجِلُهَا حَتَّى تَقْضِى حَاجَتَهَا، ( " ) .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، والمُغلّبة: التي غاب عنها زَرْجُها، والاستحداد، استعمال الحديد، أي: المُوسَىٰ في إزالة الشعر المشروع إزالته، والشعة: العنتشرة الشعر العغرة الرأس.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي عن طُلُق.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى.

وسَبَق الدِّينُ علماء التناسُليات بالإشارة إلى أَمْرِ هامُ خاصُ بالجماع، وهو ألا يَشْغل المرءُ نَفْسَه أثناء بغَيْرِ زَوْجَتِهِ، وألا يصرفَ ذَهْنَها عنه أثناء الاتصال الجنسي لما يسبَبه هذا من إضعاف الشَّعور باللَّذَة، وتقليل الشَّهورَة، والإضرار بالانتِصاب، وإشعار الزوجة بالمِصرافِه عنها، مما يجرُ إلى أَمْراضِ عَصَبِيَّةٍ وعِلَلِ نَفْسِيَّةٍ، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: وإِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ قَلاَ يُكُثِرُ الْكَلاَمَا" وَكان رسول الله عَلِي قِلْ للمرأةِ التي تَحْتَهُ: ﴿عَلَيْكِ بِالسَّكِيتَةِ ﴿ وَذَلك يَكُونُ السَّلْكِيةَ وَللَّ عَلَيْ لِللَّمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المرأة تمثلُ الدُّورُ السَّلِي.

## الترغيبُ في الزَّوْجَةِ

ولما كانَ من مقاصِدِ الزَّواجِ إشباعُ العاطِفة الجنسيَّة كذلك، فقد رَغَّبَ الإسلامُ في الزُّوْجَةِ، ووَعَدَ بالنُّواب مَنْ يتُصِلُ بامْراتِهِ معرضاً عن الحرام، مَبْتَعِداً عن شياطين النُساء اللاتي يتُخِذَهُنُ إلمِيسُ وجنودُهُ لإفسادِ الحَذَٰق، وتفكيك عُرى الإنسانية، تأمَّلُ قُولَ رسول الله ﷺ: "إِنَّ الْحَدَٰق، وتفخيلُ في صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ في صُورَةِ شَيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَأَعْجَنَهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْدُ مَا فِي نَفْسِهِ (٤٠٠).

وأظنّ أَحداً لا يَعْجَبُ أو يَعِيبُ على الإسلامِ التحدّث والتشريع للواقع، وإلا لَعابَ عَلى أَبِيهِ وطء أَنه واجتماعه بهَا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَكُنْ رُسُكُمْ مِن قَبْلِكَ وَيَعَلَنَا لَمُمْ أَنْوَبُكُمْ وَدُرْيَتُهُ ﴾ [17 سورة الرعد/ الآية:

<sup>(</sup>١) الدُّيْلَمي عن أبي هُرَيْرة.

<sup>(</sup>٢) الطبراني عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) المقصودُ بها هنا المرأة التي تنزينُ للأجانب وتحاول إغراء الناس.

 <sup>(3)</sup> رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر، ومثلة قولة صلوات الله وسلامه عليه:
 إذا أَيْضَرَ أَخَذَكُمُ المَرْأَةُ فَلْيَأْتِ أَهْلَةً... وواه مسلم والبخاري والتومذي وابن ماجه.

٣٨] فهي سنة الله في خلقه: ﴿ وَلَن قِحَدَ لِشُـنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/ الآية: ٢٣].

#### أنواع الجماع

والإسلامُ لَمْ يَعَيْنَ نَوْعاً خاصاً من أَنُواعِ الجماعِ مادَامَ في القُبُلِ، قال رسول الله ﷺ: «اثبتِها عَلَىٰ كُلُ حَالِ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ،(٢٠.

وكانَ أهل حَيِّ من الأنصار يقلّدون بغضَ أهل الكتاب في أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفِ، وكان هذا الحيُّ من قُرَيْشٍ يشرَحُون النّساء، ويتلذَّذُون منهنَ مقْبِلات ومُنبِرَات ومُسْتَلْقِبات، فلما قَدِمَ المهاجِرُون النّساء، المدينة، تزوَّج رَجُلُ منهم امرأة من الأنصار، فذهب يضئعُ بها ذلك، فأنكَرَ ثُه عَلَيْه، وقالت: إنَّما كُمًّا نُوءَتيْ عَلَيْ حَرْفِ فَاصْتَغ وَإِلاَ فَاجْتَنِنْنِي!! حتى شَرَىٰ أَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ رسول الله هِنَّ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسَاوَلُمْ مَنْ كُلُمُ الْمُؤَا مُرَكُمُ أَنَّ فِينَةٌ ﴾ [7 سورة النساء/ الآية: ٢٢٣] أي: مُقبِلاتٍ ومُشْتِلْقِات، يعني بذلك مَوْضِمَ الوَلَدِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في قصحيحه!.

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد، عن ابن عبّاس.

 <sup>(</sup>٣) والحَرْث، هو: مكان الإنبات، وهو الفَرْج، وقد قال صلوات الله وسلامه
عليه: ﴿إِنَّ الله لا يُسْتَجِى مِنَ الْحَقَّ، لاَ تَأْتُوا النَسَاء في أَعْجَازِهِنَ \* في «مصنف
وكيم» عن عمر بن الخطاب.

#### الاستمتاع أثناء المجيض

وعن أنس رضي الله عنه أنّ اليهودَ كانَتْ إذا حاصَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةُ الْحَارِيْوهَا، ولم يُجَامِعُوها (١٠) الْحَرْجُوهَا من البَيْتِ، وَلَمْ يَوَاكِلُوهَا، ولم يُشارِيوها، ولم يُجَامِعُوها (١٠) فَسُبُل رسول الله عَلَى عن ذَلِك، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنَ الْمَدِينِ قُلْ هُو اَذَى فَاعْتَوْلُوا اللّبِيَّةَ فِي الْمَدِينِ وَلا تَوْرُهُمُنَ عَنَى يَلْهُرَقٌ فَإِذَا تَلَهَرَقُ مَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهِ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فقالَ رسول الله ﷺ: ﴿جَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوبِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النَّكَاحِ»(٢٠).

وعن عائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: كانَّ رسول الله ﷺ يَأْمُونِي فَأَتُّورُ، فَلِبَاشِرُني وَأَنا حَائِضُ (٣). أي: يَلْصُقْ بَشَرَتُهُ بِسَمْرَتِهَا فِيمَا دُونَ الإِرَارِ.

# الاستمتاع أثناء الضيام

قالَتْ عائِشَةُ: كانَ رسول الله ﴿ يَقَبُلُ وهو صابَمٌ، ويُبَائِيرُ وهو صابَمٌ، ويُبَائِيرُ وهو صابَمٌ، ويُبَائِيرُ وهو صابِمٌ، ولَكَنْهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ يَقْلَمُنْهُ وَأَنَا صَائِمَةٌ (٥٠. قال عُمَرُ بن الخطاب: هَشَنْتُ فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! صنغتُ النَّوْمَ أَمْراً عَظِيماً، فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! صنغتُ النَّوْمَ أَمْراً عَظِيماً، فَقَال ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضَتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتُ صَائِمٌ؟!» قُلْتُ: لا بَأْسَ، فقال صلوات الله وسلامه عليه: (فَهَهُ؟) (١٠٠.

رواه أبو داود عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٢) راجع مبحث المحيض في مؤلفنا القرآن والطباء.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود عن أنس بن مالك.
 (٤) مثّق عله.

<sup>(</sup>ه) أبو دارد عن عائشة.

 <sup>(</sup>٦) أبو داود عن عائشة.

وَقَدْ أَجِمَعَتِ الأَثْمَةُ على القَوْلِ بِاللهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ فِي الصَّيَامِ إِذَا أَمِنَ الإِنْزَالَ أَنْ يَقْبَلَ امرأَتَهُ سَوَاءُ كَانَتِ الثَّبَلَةُ فَاحِثَةً بِأَن يَمْضَعُ شَفَتَهَا أَوْ لا، وأَن يُبَاشِرَها مباشرَةً فاحِشَةً، كَأَنْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَىٰ فَرْجِها بِدُون حَاتِلٍ وَأَنْ يُمَانِقَهَا وَيَلْمَسَها؛ سألَ رَجُلُ رسول الله ﷺ عن المُبَاشَرَةِ للصَّائِم، فَرَخُصَ له، وأَناه آخَرُ فنَهاه، فإذا الذي رَخُصَ له شَيْخُ، والذي نَهاهُ شَابُ<sup>(۱)</sup>.

والذي أراهُ في هذا أنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَحَاشى المرءَ المُدَاعَبَة الفاحِثَةَ أثناء الصُّيامِ حتى لا يُفْطِرَ، ولكي لا يُنْطَئِقُ عَلَيْهِ قولُ النبي صلوات الله وسلامه عليه: «كالحابي حَوْلُ الْجِمَنْ يُوشِكُ أَنْ يَقَمَّ فِيهِ<sup>(٧٧)</sup>.

## حِكْمَة الغُسْلِ بعد الجِمَاع

وقد أمر الدُينُ بالغُسْلِ بعد الجِماع، قال تعالى: ﴿وَإِن كُشُتُمْ وَلِلْكَ لِنظافَةِ البَدَنِ، حُثُمُ اللَّهَةَ : ٦] وذلك لِنظافَةِ البَدَنِ، ولا الحَدَةُ الأعصابِ، وازجاعها إلى حالتِها الطبيعيّة، ومما لا شَكَ فيه أنَّ الجماعَ مجهودٌ عَضليٍّ ومجهود عَصَبيٍّ، ولقد تَبَتَ أَنَّ الاسْتِخمام مفيدٌ كلَ الفائدة لهذا المجهود المُرَكِّب، وسَلِيمي البُنْيَةِ، خاصَّةً في زَمَنِ الصَّيْفِ، يعرقون أثناء الجماع لما يبذلون من الحَرَكاتِ المنصلية، وسيَّما إذا كانوا بطيئي الإنزال، وعلى رَجْعِ عام فعملية الجماعِ مَمَلُ مَنْ المُراعِبُ المُنْقِ، وهذه الفترة عَمَلُ مُنْعِبُ للرُّجُلِ، لذلك تراه محتاجاً إلى الراحَةِ بَعْدَهُ، وهذه الفترة هي التناسليات؛ فترة النَّزم، وكذلك تراه حي التناسليات؛ فترة النَّزم، وكذلك تراه

 <sup>(</sup>١) أبو داود عن جابر بن عبد انه، ومثله قوله ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عن الرَّجِل يُقتلُ اسرأتُهُ في زَمَضان، فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ لاَ بَأْسَ، زَيْمَائَةُ يَشُمُهُاهِ. أهـ. ما ذُكِرَ أعلاه على خلافٍ بين الألهة. بسام.

<sup>(</sup>۲) أبو داود عن أبي هريرة.

محتاجاً إلى تجفيفِ ما على جِسْمِهِ من عَرَقِ كَثْرِ أو قلَّ، فالاستحمام يُفِيدُ في ذلك كلَّ الفائِدةِ، ويهدِّئ، نَبْضَ القُلْبِ بعد هذا المجهود.

ولقد ثَبَتَ كذلك أنَّ الاسْتِحْمام عقب الجماع له تأثيرٌ نَفْسِيً عَجِيبٌ، إذْ إِنَّهُ يَشْعَلُ البالَ عن الجماع السَّابِق، ويريعُ البَدَنَ، ويجْمَلُ المَدْرَءَ أَحْسَنَ استعداداً للجماع المُقْبِلِ وأَفْتَرَ عليه، وَوُجِدَ أنَّ الذي لا يَسْتَجِمَ عقب الجماع أقل نشاطاً للجماع المُقْبِل، وأَضْمَفُ شَهوةً، وأَفْتَرُ إِنسَتَجِمَ على المباشرةِ التالية، ولذلك ترى مَن يَسْتَجِمُ صباحاً عقب النُومِ وعَمَلِه، وأَكثرُ نشاطاً وحيويةً.

ويؤيِّدُ الدينُ المعنى النفسانيَ الذي أَشَرْنا إليه فيما روَاه أبو رافع أنَّ النبي ﷺ طَافَ ذاتَ يوم على نسائِه يَغْتَسِلُ عند هذه وعِنْدَ هَذِه (١٠)، قال: فقلتُ: يا رسول الله! ألا تَنْجعُلُهُ غُسْلاً واحداً؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: "هَذَا أَزْكَىٰ وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُهُ").

وأمّا الأمْرُ بالتيمُّم عند فَقْدِ الماء في قوله تعالى: ﴿ لَا لَنَسْتُمُ النِّبَا ﴾ [٥ سورة المائدة/ الآية: ٢] النِّبَا ﴾ [٥ سورة المائدة/ الآية: ٢] فحكمتُهُ ظاهِرَة، وهي الاكتفاء بالمعنى النفساني، ومثله قولُ رسول الله ﷺ: "إذا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَادِد فَلَيْتَوَضَّا بَيْنَهُمَا وَصُلَىء وَصُلَى وَصُوراً، فَإِنَّهُ أَنْ يُعَادِد فَلْيَتَوَضَّا بَيْنَهُمَا وَصُوءاً، فَإِنَّهُ أَنْ لِلْعَوْدِه"؟.

## الحتِتان الرَّجُلِ وحِكْمَتُهُ

أَمَرَ الدينُ الرَّجُلَ أَن يَخْتَتِنَ، والخِتانُ، هو: قَطْعُ القُلْفَةِ حتى

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبي رَافِع.

<sup>(</sup>٣) مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري.

النَّاج، قال رسول الله ﷺ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِتَانُ..،"<sup>(۱)</sup> وقد قرّر الدينُ ذلك للاسباب التالية:

#### أولاً: النَّظَافة:

فوجودُ القُلْفَة يسبّب تراكم إفرازات غُدَرِ خاصَّةٍ فيها، تتجمَّعُ فَتُصْبِحُ ذاتُ رائِحَةٍ خبيقَةٍ كريهةٍ، تَخْتَرِنُ حَوْل الشّاجِ وفي حُفْرَتِهِ، وتراكم هذه الإفرازات يُخدِثُ التهابات في القُلْفَةِ تَفْسِها أَو في الحَشْفَةِ والقُلْفَةِ معاً.

# ثانياً: الوقايَةُ من الأمُراض:

والطَّهَارَةُ ضَمانٌ للوقايةِ من أمراض القُلْفَة: كالتهاب القُلْفَة المصحُوبِ بالضَّيق في قَتْحَتِها، إذْ يَلْتَهِبُ جلد القُلْفَة فتتورَّم وتَضِيق قَتْحَتُها، فيتعذَّر إخراجُ حَشَفَةِ القَضِيب، وفي بعض الأحوال يتعلَّمُ خروج البَوْلِ، وقد تكون القُلْفَة ماتهبة وراء التّاج، فتضغط على القَضِيب وتعوق الدورة الدَّمَويَة، وتصابُ الحَشَفَة بالوَرَمِ، وعند ذلك يضطرُ الحِشَفَة بالوَرَمِ، وعند ذلك يضطرُ الحِشَفَة الوريضُ أن تُعْمَل له عملية الجَنَان.

وبجانِبِ هذا فإنَّ استعمالَ المُطَهِّرات لتنظيف الحَشْفَةِ والقُلْفَةِ يعرِّضها للالتهابات المَوْضِيَّةِ.

### ثالثاً: الوقاية من العادَةِ السُّرِّية:

والجِتانُ وقايَةً من العادَةِ السُّرِية، إذ إن غير المختنن يضطُّرُ دائماً إلى تَنْظيفِ الحُضُو، وفي أوروية تَمَلَّمَ الأطفالُ كيف ينظفون هذا المَوْضِع كلَّ يَوْم بِغَسْلِهِ بالماءِ الدافىء، وإزالة الإفرازات الموجودَةِ بقطمة من القطنِ، وهذه المحاولة اليومية للتَنْظيف تُنْبَه المُضْوَ، وتغري الذكورَ في سنَّ الشباب، وتحرضهم على استعمال العادة السُّريَّةِ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الستة عن أبي هُرَيْرة.

## رابعاً: تقليل حساسية الحَشْفَة:

وأغنَقِدُ أنَّ من مزايا الطَّهَارَةِ كذلك تعريضُ الحَشَفَةِ وجَعْلِها على مَرْ الأيام أقَلَ حساسية، والمرأة في أوّلِ عَهْيِها بالزواج تكونُ أسرع من الرَّجُلِ في إنزال شَهْرَتِها، ويبطىءُ إنزالها كُلما طالَ بها المَهْدُ، وحينئذِ يحتاج الرَّجُلُ أَن يقضي شَهْرَتُهُ بعدها حتى يتمَّ التوافَقُ، فالختان بما له من فائدةِ تقليلِ حساسِيّة الحَشْفةِ، يجعل الرُّجُلُ أَبْطاً من المرأة، فلا يحتاج عِنْدَيْدِ إلى اسْتِعمال المَواد المخدَّرة كالحشيش وغيره.

ويجبُ أَنْ نلاحِظَ أَنَّ بَظْرَ المرأة يَجْعَلُها أسرع إنزالاً من المختنن، وأمَّا مع غير المُختَيْنِ فقد تكون أبطأ منه، فلا يجاريها في الجماع، فترى أن تقليلَ حساسية الحشفة بالختان يطيل زَمَنَ الجماع في المرَّة الواحِدَةِ.

# تحريم قطع بَظْرِ المرأةِ وشُفْرَيْها الصَّغيرَيْن

وأَرَى أن قطع بَظْرِ المرأة وشُفْرَيْها الصَّغيرين<sup>(١)</sup> عادة مِضريّة قبيحَةٌ، واخْتَصَّ بها نساؤها مُسْلمات وأقباطاً دون سائر نساء العالم.

وَيرَعُم عامَّةُ المسْلِمِين في مِصْرَ أَنَّ هذه العملية من السُّنَّةِ، وأَنُها كاخْتِتَانِ الرَّجُلِ، مع أَنُها ليست من الإسلام في شيء، والإسلامُ ينهىٰ عنها، وحجتهم في ذلك حديثُ أَخْرَجَهُ أبو داود وضعَفَه، وهو ما قِيلَ: عن أَمْ عَطِيْتُ، كانَت تَخْتِنُ النَسَاءُ في المدينة، فقال لها رسول الله ﷺ: «لا تُنْهِكي! فَإِنْ ذَلِكَ أَخْظَىٰ إِلَىٰ المَرَأَةِ وَأَخَبُ إِلى الْبَعْلِ، ورواه رَذِين «أَشِنْي وَلاَ تُنْهِكِي، فَإِنَّهُ أَنُورُ لِلْوَجْهِ، وأَخْظَىٰ عِنْدَ الرَّجُلِ، (٢٠.

<sup>(</sup>١) بعض القبائل في أواسط أفريقية تقطع الشفرَيْن الكبيرين كذلك.

 <sup>(</sup>٢) ورواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود الحديث الذي قبله من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف.

وإذا قَرَضْنا صِمَّة الحديثِ، فهو أمْرُ بَعَدَمِ نهك البَظْرِ واستئصاله، والحديثُ يقول: إنَّ عَدَم الاستئصال، أو بطريقة أصحّ عدم قطع البَظْر أَخْظَىٰ إلى المرأة، ووجوده أحبّ إلى البَغل، فيكون بذلك قَطْمُهُ أُقَبَحُ إلى المرأة، وأبغض إلى البعل، وأما الشفران الصغيران فلم يُشِرْ إلى قطعهما حديثُ ما، فهو بذعةً.

وإذا صَعَ الحديث كذلك فيكون الأمرُ بالخَفْضِ في القطع معناه قطَّمُ قِطْمَةِ صغيرةً من البَظْرِ، إذا كان البَظْرُ طويلاً إلى درجة يعيقُ بها الجماع، وهو قوله ﷺ: "أخْفِضِي ولاَ تُنْهِكي" أي: لا تكثري، فيكون الأمرُ هو تَخسِينُ المَنْظَرِ، وهو ما يدلُ عليه لَفظ: "الْجَفَاضُ لِلنَّسَاءِ مَكْرُمَةً.

ويؤيَّدُ هذا الأضرارُ البالِغَة التي تَحْدُثُ من قَطْعِ البَظْرِ، ولا أرى بأساً أنْ أَلَخُصَها فيما يلى:

أولاً: إنَّ تركيب البَظْرِ التشريحيِّ يشْبِهُ تماماً تركيب قضيب الرُّجُل، وأن حوادث النَّزْفِ الخَطِرَةِ المتعدُّدَةِ التي تحصل بعد قَطْعِ البَظْرِ لَدَلِيلُ على ضَرَر هذه العملية.

ثانياً: أنَّ البَطْرَ هو المُضُو الحسَّاسُ في المرأة، وهو المُضُو الذي يذوقُ اللَّذَةَ كما يذوق اللسانُ الطعامَ الشُهِيّ، فالمرأةُ المَقْطُوعُ بَظُرها، لا يمكن أن تذوق لَذَّةَ الجماع كما تذوقُهُ غَيْرُها.

ثالثاً: ويترتُبُ على هذا عدم اكتفاء المرأة بالجماع مما يسببُ لها اضطرابات عصبية مختلفة، تَظْهَرُ آثارُها في الهضريّات التي أُجْرِيَتُ لَهُنَّ هذه العملية، فتَجِدُهُنُ في بيوتهن ثائِراتٍ مُتَبَرَّمات، يشتُمُنَ الخَدَمَ والأولاد، وتَجدُ من أغراضِ هذا الداء العصبي، حفلات الزَّار في مصر دون سائر أقطار العالم!

رابعاً: ومما يترتّبُ على قَطْع البَظْر بطء إنزال المرأة، واحتياجُها لمجهودٍ كبيرٍ لبلوغٍ بَعْضِ اللّذَةِ، وهذا هو الذي يُمَلِّلُ كثرة استعمال المحشيش والمحدّرات في مصر، لتخديرِ أعصابِ الأزّواج ليبطئوا في الإنزال، وليشْبِعُوا رَغْبَة زَوْجاتِهم.

خامساً: ولقد عَلِمُنا عند الكلام عن المُداعَبَةِ والجماع، أن النبي ﷺ أَمْرَ أَلا يَنَنَحُن الرُّجُلُ عن زَوْجَتِهِ حتى تَقْضِي حاجَتها وتنالَ للنَّهَا كاملةً، فينافي هذا الأمْرُ نظريَّةُ استئصال البَظْر، وهو عُضُو اللَّذْةِ، فينوَّبُ على ذلك ضعف شهوة العرأةِ باللَّذْةِ وتاخِير الحصولِ عليها.

#### غِشَاءُ البِّكارَةِ وفَضُّهُ

وأرىٰ من الممناسِب هُمَّا إِنْ أَذْكُرَ شيئاً من غِشاءِ البَكارة، إِذْ أَنَّ بَغْضَ النَّاسِ تَجْمَلُهُ الدليل الوحيد على شَرَفِ الفتاة، والبَغْضُ الآخر يرى قَقْدَه، أو عدم نزول دَم كافِ، دليلاً قاطعاً على عهارَتِها.

### أ \_ الغِشاء وأشكاله:

غِشاءُ البَكارَةِ غشاءُ مُخاطِئٌ يَقَعُ عند فَتُحَدِّ الْمِهْبَلِ، وقد يكون صَلْباً ومتكوْناً من نسيج ضام، أو رفيعاً مَرِناً، ولا يوجَدُ به من الأَوْعِيَةِ الدَّمويَّةِ إلا قليلٌ جداً، وتوجَدُ حالاتُ نادِرَةً يكون فيها معدوماً بالخِلْقَةِ.

وللبنشاء عِدَّةُ أشكالٍ، وهو عادَةَ خَلَقِيُّ الشَّكُلِ أَو هِلاليُّ، وبين ذلك عِدَة أشكال، فَقَدْ تكونَ الحَلْقَةُ صغيرةً جداً لا يميز وجودها غير الاختصاصيين، أو يكون الغشاء شبه هلالتي، أو غَيْر مثقوبٍ، فَيَمْنَغُ دَمَ الحَيْضِ مما يوجِبُ ثقبه بعمليَّةٍ جراحِيَّةٍ، يعطي عنها الجراح شهادَةً. وهنالِكَ نَوْمٌ يُسَمَّىٰ بذي الشَّفَة، بِقَصَّيْن مُمْتَدَّيْن من فَتْحَةِ مجرىٰ البَوْل حتى الشوكة.

#### ب ـ هل وجود الغِشَاء دليلٌ قاطِعٌ على شَرَفِ الفتاة؟

ولو أن وجود الغشاء يُعدُ من الأدلة على شَرَف الفناة، غير أَنَّ مناك حالات يُمكِنُ فيها الإيلاج بدون أنْ يَتَمَرُّق الغشاء، ففي النوع في الشَّفَة وقد يوجد به ثلاثة قصوص أو أربعة مفصولة بفَجْوات عميقة ويمكن مواقعة البئت البالغة من العمر حوالي ١٧ سنة، بدون تَرَكِ أَيُّ أَثْرٍ، وفي بعض الحالات يكون الإيلاج غَيْرَ تام لصلابة الغشاء، أما شِدَّةُ مُرونَتِهِ فَتَسْمَحُ بالإيلاج بدون تعرُّق، وهنالكُ من البغايا من تَمْحِلُ وتُجْهِضُ بدون أن يتمزَّق غشاؤها المَرنُ.

وفي بعض الأبكارِ تكونُ فَنْحَةُ المهبَلِ رَحْبةَ، بحيثُ تَسْمَحُ بإدخال المِنْظار بدون إحداثِ تمزَّق في الفِشاءِ.

## ج ـ هل عَدَمُ وُجودِ الغِشاء دليلٌ قاطِعٌ على عَدَم شَرَفِ الفَتاةِ؟

إِنَّ عَدَمَ وجودِ الغشاء لا يدلُّ حَتْماً على عَدَم شَرَفِ الفتاة، فقد يكونُ الغِشاء مُفقوداً بالخِلْقَةِ كما فَلَّمْنا، وهنالِكَ أحوالُ يتمرَّقُ فيها الغشاء من الحركات العنيفة، كالنَّطُ في لعبة الحبل وزكوب الخَيْل، أو بسبب إصابَةِ بالحمَّى التيفويةِ أو القِرْمِزيَّة أو الحَصْبَة.

وقد تكونُ الفتاة في طُفولَتِها وَقَعَتْ ضَجِئةً لأَخدِ الخَدَمِ المصابين بالسَّيلانِ، الذين يَعْتَقِدُون أَنَّ في لَمْس عُضُوها ما يُشفيهم، أو تكون قد وُضِعَتُ ضحيةً لِمَنْ يَقْصِلُ بعائِلتِها من المُصابِين بالأمراض النُّفيية الجنسِية، كجنون الشيخوخة، أو ضحية حفلات افتضاض البكارة التي تُقِيمُها الأطفال مقلدين حفلات الجَبَارِ، ويزيلُ الغشاء ما تستعمله البنات من طُرة ق السَّرَيَّة.

#### د ـ هل وجودُ الدُّم دليل قاطِعٌ على شَرَفِ الفَتاةِ؟

حقيقةً إِنَّ تمزَقَ الغشاء يُخدِثُ نزيفاً يكون عادةً بضع سنتيمترات مُكَمّبة، إلا أنَّه قد يكون خَطِراً في أحوال مَنْعِ الدُّمِ، كما أنه قد يكون قليلاً حتى لا تُلْحَظُهُ بعضُ البَنات.

ويجبُ أَنْ نَذَكُرَ هُنا أَنْ وجودَ النّمِ لا يقومُ وحدُهُ دليلاً، فقد تزني الزانية، وتذهب إلى الطبيب قبل الدخُلَةِ، فيخيط لها شُفْرَيْها الصّغيرين لِتَضَيق فتحة المهبل، لينزف الدَّماء عند أوَّل جماع. أو قد يَضَعُ لها في مِهْبَلِها أنبوبة مملوءة سائِلاً أخمَر يسيل عند دخول الزَّفِج، أو قد تَضَعُ لها إحدى النسوة الخبيرات حويصلة من مطاط بداخِلها دَمُ طَيْرٍ مَذْبُوحٍ مع مراعاةِ عَدَم تجمد اللم بطريقة من الطرق البَسِيطةِ المعْرُوفَةِ.

#### هـ ما هو دليل البكارة والشَّرف؟

هنالك علامات أخرى غير الغشاء تساعِدُ على الحُكُم على بَكارة الفتاة، في الحالات التي لا يقوم فيها الغشاء دليلاً، كصلابة الشُفْرَيْن الفظيمين اللَّذَيْن يغطَيَان الشُفْرَيْن الصَّغيرَيْن تماماً، وصلابة جدران المهبل وتجعُدها، وعدم تضخم حَلَمَتي الشُدْي، وسلامة الشَوْكة والعِجَان، وصلابة الثَنْيَيْن وكُرويتهما، وصِغرِ الحَلَمَتَيْن، ووجود الهالنَيْن حولهما حمراوتين فاتحتين أو غامقتين، ومع ذلك فإنْ مُواقَعَة واجِدة لا تغيرُ هذه العلامات الثانوية، وعَدَمَ وجود هذه العلامات لا يُذَلُ إلا على تكرار الوَطْءِ.

ترى من ذلك أنَّ الفاجِرَةَ قد يَضْعُبُ تمييزُها، فليست هنالك إذن غير الفراسة الصادِقَة، وحسن السَّمعة، وطيب العنصر، وصالح البيئة، بل ليس هنالك غير الإسلام الصحيح والدين الذي يحكم النفس، فيطهرُ الروح ويرفعها عن الدنس، ويقيها من العلل النفسية الفتاكة.

#### كيف تَزنُ المرأةُ زَوْجَهَا وتقدُّرُهُ

والمرأةُ تحبُّ زوجَها المحبِّ لها، الذي يقدُّرُ شُعورَها، سليم النفس، مَتِين الأحلاق، حسر العشرة، الغبور على قرينته، العالم بماهِية العلاقة الجنسية بين الرجل وامرأتِه، والمُسْلِمُ الحقيقيُّ تتوافر فيه هذه الصفات، فلا يمكن أن تشكو منه المرأة الطبيعية غير الشاذة، والمرأةُ على وجه عام، تزن زوجها بميزان العاطفة وتقيسه بمقياسها، والمرأةُ التي رَبَّاها الإسلامُ، تَجْعَلُ لِلْعَقْل نَصِيباً كبيراً في أخكامِهَا، فقد تكون شدَّة الزوج \_ إذا اشْتَدُّ أحياناً \_ في مَصْلَحتِها، وأرى من المُناسب هنا أنْ أذْكُرَ حَدِيث رسول الله على، عن نساء اجْتَمَعْنَ فذكرن صفات أزواجهن، متخذاً من هذا الحديث مثلاً لنفسية المرأة، وكيفية حكمها على الزوج ووزَّنِها لحاله، وتقديرها لمحبته ومودَّتِهِ؛ ونستطيع أن نأخُذَ من وَصْف المرأة الحادية عشر، كيف تندمُ المرأةُ على زَوْجها الأول، وتودّ لو ترجع إليه، مع اهتمام زوجها الثاني بها ومحاولته إرضائها، مستدلِّين على أنَّ العشرة الزُّوجيَة مدارُها الحبُّ والانسجام الروحي، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها(١): جَلَسَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ امرَأَةً(٢) فَتَعاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهَنَّ شَيْئًا؛ قَالَتِ الأُولَىٰ: زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَنُّ عَلَىٰ رَأْس جَبَل، لاَ سَهْل فيرتقىٰ، ولا سمينِ فينتقل<sup>٣١)</sup>. قالَتِ الثانيةُ: زَوْجِي لاَ أَبُتُ خَبَرَهُ، إنْى أَخَافُ أَلاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذَكُرُهُ أَذْكُرُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والبخاري في قصحيحهما عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة، والحديث متفق عليه. ولا أرئ داعياً لشرح المفردات، إذ من الشهل الرجوع إليها في كتب السنة المشروحة، كالبخاري شرح الكرماني مثلاً [أو فقح الباري ٩/ ٢٥٤].

<sup>(</sup>۲) كلّهن من اليمن، ولم يثبت إسلامهن.

 <sup>(</sup>٣) وصَفَتْهُ بِفِلْةِ الخَيْرِ وَالتَّكبُّرِ، وصعوبة الامتزاج معه، وأنهُ ليس فيه منفعة.

غَجْرَهُ وَبُجَرَهُ(١). قالت الثالثة: زوجي العَشْئَقُ، إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَقْ، وَإِنْ أَسُخِنُ أَعَلَقْ(١). قالت الرابعة: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةً، لا حَرُ، وَلاَ قُرُ، وَلاَ عُرُ، وَلاَ عُرَا مَخْافَة، ولا سَآمَة (١). قالت الرابعة: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ مَخْافَة، ولا سَآمَة (١). قالت السَّادسة: زَوْجِي إِنْ أَكُلُ لَكَ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَ، وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفُ، ولا يُولِجُ الْكَفُ لِيَعْلَمَ الْبَعْرُ ١٠). قالت السَّادسة: زَوْجِي إِنْ أَكُلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) وصفته بألَّه ذو عيوب كثيرة باطنة وظاهرة، لا تستطيع حَصْرَها، وتخافُ إنْ ذَكرتها أن تشعئز.

 <sup>(</sup>٢) وصفته بأنه طويلً بلا طائل، أحمق سَيْءُ الخُلْق، وتخاف إن يبلغه ما تقولُه عنه
 أن يُطَلِقُها، وإن سَكَتَتْ تصبح معلَّقة، لا متزوجة ولا عازبة.

 <sup>(</sup>٣) وصفته باللِّين، وأنَّهُ وَسَطٌّ في الأزواج، وأنَّه خَسَنُ المُعاشرة.

 <sup>(</sup>٤) وصفته بأنه شبجائح مهاب في قومه، ولكنه في البيت لَيْن العربيكة كالفَهد حين ينام، ولكنه مبادر إلى الجماع إذا ذخل وقب عليها كالفَهد.

 <sup>(</sup>٥) وصفته بالنهمة في الأكل والشرب مع كثرة نومه منفرداً بمضجعه عنها، يولج
 كُمُّه داخل ثبابها ليعلم ما تضيرُ من محبتها له، وحزنها من مفارقته.

 <sup>(</sup>٦) وصفته بالطّلق المتكانف المظليم، المطبقة عليه الأمور حمقاً، وأنَّ جميع أدواء الناس مجتمعة فيه، وأنه يضربُها، فهي ما بين جرح في رأسها وكسر عضو من أعضائها.

 <sup>(</sup>٧) وصفته بالنظافة ونعومة اللمس كناية عن الرفاهية، وأنه طيب الرائحة، رقيق الجس، حسن الأخلاق.

 <sup>(</sup>A) وصفته بالشجاعة والجاه وكرم الضيافة والسؤال.

 <sup>(</sup>٩) وصفته بالغنى والكرم حتى إذا دخل عنده الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب، فإذا سمعت الإبل ذلك، علمن يقيناً أنه جاء الضيفان، وأنهن منحورات هوالك.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: رَوْجِي أَبُو رَرْعٍ، فَمَا أَبُو رَرْعِ!! أَنَاسَ مِن خُلِيً أُمُنَيُّ، ومَلاَ مِن شَخْمِ عَضْدَيُّ، وبَجْحَتٰ فَبَجَحَتٰ إِلَيْ نفسي، وَجَدَني في أَهْلِ صَهِيلِ وأَطِيطٍ، وَدَائِس وَمُبْقُ، فَهِ أَهْلِ خُنْبَمَةً وأَلْكُ خَاتَصَبُعُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقُلُعُ . قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو رَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ ثُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَينِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْبَ خَصْرِهَا بِوَمُأْتَئِينٍ، فَطَلَقْنِي، وَنَكَحَهَا، فَتَكَحَتٰ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، وَيَعْلَى إِنْ مَا قَرْعٍ، وَيَعِرِي أَهْلَالِ!! فَالَتْ: فَلَوْ مِنْ كُلُّ رَائِحة وَوْجاً. وَقَالَ: كُلِّي أَمْ زَرْعٍ، وَبِيرِي أَهْلَكِ!! قَالَتْ: فَلَوْ جَمْنَ كُلُ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَنْ كُلُ مَنْ وَيَعِرِي أَهْلَكِ!! قَالَتْ: فَلَوْ

 <sup>(</sup>۱) وصفته بكثرة إكرامه لها، وتوسّعه عليها، وحبّه لها، وأنَّ زوجها الثاني على
 بعقة كرمه لا يعادل جزة من حال زُوجها الأول.

# المبحث السابع تحسن النسل

#### مقدمة:

قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَمَّآبِكُمْ ﴾ [٢٤] سورة النور/ الآية: ٣٢]. وقال صلواتُ الله وسلامَهُ عليه: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة»(١١. وبذلك نَصَّ الدِّينُ على وُجوب انتخاب المُرأةِ الصَّالِحَة، الَّتي تُعَدِّ مكملةً للرَّجُل الصالح من جميع الوُجوءِ، قال تعالى: ﴿ فَالْفَكَالِكُنُّ قَنْيِئَكُ خَفِظَتُ لِلْغَبِّبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٣٤] ولقد ظَهَرَتْ فِي المباحِثِ السَّابِقَةِ حقيقَةُ المرأةِ المسْلِمَة والرَّجُلِ المُسْلِمِ اللَّذينِ شاء الإسلامِ أن تكون منهما العائلة الصالحة، التي تُعدُّ نواةً صالحةً في المجتمع الإنساني الصالح، ونريدُ هنا أن نبيِّنَ ما أَشَرْنا إليه مَنْ قَبْلُ، من القواعد التي وَضَعَهَا الإسلامُ لتَحْسِينِ النُّسْل، وسَنَرَىٰ كَيْفَ دَعا الإسلامُ الرَّجلَ أن ينشدَ في زَوْجَتِهِ الجمالَ النَّسَويّ، وأن يطلبها من البيئَةِ الطيّبةِ التي تضمن خلْوَها من شَتّى الوراثات السَّيّنةِ، ولقد امْتَدَحَ الله من ينشدُ الزواجَ الصالحَ، والنُّسْلَ الصالح، والعَمَلَ الصالحَ، فَــقــال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَدُرْيِّنَالِنَا قُــرَّةَ أَعْبُرب

<sup>(</sup>١) النسائي وأحمد ابن حَنْبل ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وَأَجْعَكُنَنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّا ﴿ ٢٥] سُورَةَ الْفُرْقَانُ/ الآيَةَ: ٧٤].

#### الحمال

وأما الجمال العضوي النسبي، فيرجعُ الحكم فيه إلى شعورِ المَرْءِ وذرقِه، وهنالك من الأشياء ما يستحسن منظره فردٌ ما، ويستقبحه الآخر، والشاعِرُ يقول: وللنَّاسِ فيما يُغشَقُون مذاهِب، وقد تَختَلِفُ النَّاس، وكل شَعْبٍ من الشُّعوب، في تقديرِ جَمال المرأةِ، أو الرُجُلِ، ولكن هنالك صفات خاصة ومقاييس للجمال لا يختلف فيها أصحاب الأذواق السليمة، والنَظر الصحيح، وفي هذا يقول الشاعر:

صَاحِبُ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ بِحَنَّ مَنْ تَمِيلُ الْقُلُوبُ طُرّاً إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

فصاحِبَةُ الحشنِ تمتازُ بصَبَاحَةِ الوجْهِ، ووضَاءةِ البَشْرة، وجمال الأنف، وحسن الوَجْهِ، وحلاوَةِ العينَيْن، وملاَحةِ الفم، وظَرْفِ اللسان، ورشاقةِ القدّ، ولَبَاقةِ الشَمائل، وبَراعَةِ الجِيدِ، ووقَّةِ الخَصْرِ، إلى غير ذلك من صِفاتِ الجمال.

وأمًّا الجمالُ المَعْنَوِيّ، فهو الذي يُكْسِبُ الجمالُ العَضْوِيّ رَوْنَقاً وبهاءً، وقد أَشَرْنا إلى ذلك عند الكلام عن الخطبة في المبحث الخامس.

## أ ـ وضاءَةُ البَشَرَةِ وجمالُ لَوْنِها:

كُلْ لَوْنِ فِي ذاتِهِ جميلٌ، والله تعالى يقولُ: ﴿أَلَّمَ ثَرَ أَنَّ اللّهَ أَلَٰوَلُ مِنَ السَّمَاةِ مَنَّهُ فَأَخْرَهَنَا هِهِ نَمَرَتِو ثُخْلِفًا ٱلْوَائُهُمْ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُمَدُّ بِيضٌ وَمُعَرُّ تُخْسَلِفُ ٱلْوَائِمُ وَغَرْلِيكِ شُورٌ ۞ وَمِرَ النَّاسِ وَاللَّوَانِ وَٱلْأَلْفَذِ شَخِلُكُ الْوَنَّمُ كَذَلِكُ ﴾ [80 سورة فاطر/ الآيتان: ٢٧ و٢٨].

ويختلفُ النَّاسُ في تقدير اللؤنِ بحَسْبِ أَجْناسِهِم وأَلُوَانِهِم، فالمِضْرِيِّ يراه في الشَّمْرَة، والتركي في البياض، والسوداني في السَّواد، والياباني في الاضفرار، والإنكليزي في الاخمرار، وهكذا.

ولَكِنْ مِمَّا لا شكّ فيه أنْ جَمالَ لَوْنِ الرَّجُلِ في سُمْرَتِهِ، فالسُمْرَةِ تطري تحتها معاني الرجولة والقوة التي تقدُّرُها المرأةُ السَّلِيمَةُ الذَّوقِ، الصحيحة التقدير. والبياضُ يُكْسِبُ الرَّجُلَ معنى من معاني الأنوثة والشُعومَة، وعلى كلَّ حَالِ يختلف تقديرُ الأفرادِ للَّوْنِ باختلاف التأثرِ بشتَّن العوامل: كالوراثة والبيئة والجنس.

وجمالُ اللَّمْونِ في المرأةِ بياضُ بَشَرَةِ جِلْدِها ووضاءتها، وخاصَّةَ إذا كانَّ الساضُ مُشْرَناً بالحمرة. ويجبُ أَنْ نَذْكُرَ هُنَا أَنَّ البَيَاضَ وَحَدَهُ لِيس هو الجمال، فالمُوسِنُ والشَّرِيرَةُ بِياضُها لا يُغْنِيها فتيلاً، فلا بُدْ أَن يَكْسَبَ الجمال العضوي جمالاً معنوياً، ولذلك يقول تعالى مادحاً بياضَ اللَّوْنِ في الفتيات القاصِرات أنفسهن على أزواجهن، المحكنُون حُسْنهن، المُصَان عن الفُخش جمالهن: ﴿كَانِّنَ يَشُونُ فَي الفَتيات اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَعِنُ فِي اللَّهَانَ بَكُونُ فِي اللَّهَان: ٨٤ و ٤٤]. وقوله: ﴿وَمُورُ عِنْ فَي كَانْتُنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وليس تفضيلُ البيّاضِ في المرأة معناه قبح الألوان الأُخْرَى، فقد يَهْتَلِحُ الرجلُ المرأةُ السُّوْداء، فيقولُ:

أَشْبَهَكِ الْمِسْكُ وَأَشْبَهْتِهِ قَالِيْمَةٌ فَي لَـرْنِهِ قَـاعِـدَهُ لاَ شَـكُ إِذْ لَـوْلُـكُ مَـا وَاحِـدٌ أَنْـكُـمَا مِـنْ طِـيسَةٍ وَاحِـدُهُ وتَقُولُ بِشَارِ فِي جارِيَةٍ له سَوْداء:

وَغَادَةً سَوْدَاهُ بَسِرَافَ فَ كَالَمَاءِ فِي طِيبٍ وَفِي لِينِ كَالَمَاءِ فِي طِيبٍ وَفِي لِينِ كَأَنْهَا صِيغَتْ لِمَنْ نَالْهَا مِنْ عَلْبَرٍ بِالْمِشْكِ مَعْجُونِ ب صِياحَةُ الوجْهِ وملاحَتُهُ:

قال رسول الله ﷺ: ﴿خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وُجُوهاً) (() وقال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةَ أَصْبَحُهُنَّ وُجُوهاً، (()، ولا شَكْ أَنَّ جَمالَ وَجِهِ المرآة يَبْعَثُ السُّرُورَ فِي نَفْسِ الزُّوْجِ، ويعفُهُ عن

 <sup>(</sup>١) رواه ابن حبّان من حديث ابن عباس، وبقية الحديث: ﴿ وَأَرْخَصْهُنَّ مُهوراً».

<sup>(</sup>٢) أبو عمر التّوقاني.

الحرام، كما أنَّ الرَّجُلَ تزيَّنُهُ سماحَةُ الوَجْهِ، وبروزُ معاني الرجولة فيهِ، كما يشيئةُ تشوَّمُهُ، كَجُحوظِ المَيْنَيْنِ الذي يصفه ابنُ الرُّومي في قوله:

نُبُنْتُ جَخْطَةَ يَسْتَعِيرُ جُحُوظَهُ مِنْ فِيلِ شَطْرَنْجِ وَمِنْ سَرَعَانِ قال الجاجِظ: ما أَخْجَلَنِي قط إلا امرأة مَرَّتْ بِي إلى صَائِغ، وقالَتْ له: اغْمَلُ مثلُ هذا!! فَبَقيتُ مِنْهُوتَا، ثم سألَتُ الصَّائِغ، فقال: هذه المرأة أرادَتْ أَنْ أَغْمَلُ لها صورةً شَيْطان، فقلت: لا أعرف كَيْف أَصَوْرُهُ!! فأتَتْ بك إلى لأصررُهُ على صُورَتِكَ.

ومثله عظيم الأنف الذي يقولُ له ابن الرومي:

لَـــز كَـــانَ أَلْـــهُـــكَ هَـــكَـــذَا ﴿ فَــالَّــفِــِــلُ عِــلْـدَكَ أَفْــطَــسُ وأظن المرأة لا تستخينُ أصلم:

فَـرَجْــهُــهُ يَــأُخُــدُ مِــنُ رَأْسِــهِ ۚ أَخَـدُ نَهَـارِ الصَّـنِيفِ مِـنَ لَـنَــلِـهِ أَوْ صَاحِبُ الملامح الكثيبة الذي يَصِفُهُ أَحَدُهُم بَقَوْلِهِ:

وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّشًا فَكَاأَتُهُ قِرَدٌ يُقَهَقِهُ أَوْ عَجُورٌ تَلْطُمُ ولا شكُ أَنَّ صَباحَةَ الوجهِ وملاحَتَهُ لا تتحقَّق إلا بظُهورِ علامات الخُلُق الشامي منعكسة عليه، ولقد ذَكْرَنا عند الكلام عن الخطوبة أنَّ للصفات الخُلْقِيَّة والنَّفْسِيَة الأثر الكبير في تكوينِ جَمالِ المرء، وَهَبُ امراً جميلَ الصورة أُصِيب بالبَلّهِ، ألا تكسب هذه الصفة ذلك الوجه منظراً يجعلُ بينهُ وبين الجمال كما بين السماء والأرض؟ والشاعِرُ يقولُ:

وَهَلْ يَنْفُعُ الْفِتْيَانَ خُسْنُ وُجُوهِهِمْ إِذَا كَانَتِ الأَخْلاَقُ غَيْرَ حِسَانِ ويذكرني الجمالُ المعنويُ للوجْهِ، بالإمام أحمد أبنِ خَلبل رضى الله عنه، أراد أن يتزرَّجَ، فكان هنالك أختان: إحداهما عَوْراء، والأخرى جَمِيلة الوجه، فسأل: مَنْ أَغْفَلُهِما؟ فقيل: الغَوْرَاء، فقال: رُرَجُونِي إِيَّاها! مفضلاً كمالَ العقل والنَّفس على جمال الصورة مع فَيْحِ المعنى، ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: "إِنَّكُمْ لاَ تَسَمُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ"\"، ويقول عليه الصلاة والسلام في مِثْلِ ذَلِكُ: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَّجَهَيْن، يَاتِي هَوْلاء بِوَجْهِ وَهُولاً بِوَجْهِ" والله تعالى يقول: ﴿ اللهِ المُحَمَّقُ المُتَمَالُ المُشْتَقُ وَلِيَادَةٌ وَلا يَرَعَقُ وَيُحْمَهُمْ مَثَرٌ وَلا يِلْلُهُ أَوْلَيْكَ أَصَّنُ اللهَاتِي المَلاقِ اللهُ المَّهِ اللهُ ا

تَكَلَّمْنَا عن صَبَاحَةِ الوجْهِ وملاحَتِه، لأنَّ صورَنَهُ تُنْبِيءُ عن رُوحِ صاحِبِها عند صادِقِ الفراسَةِ، فونَ العلاماتِ البَدَنِيَة الممتَّيزة للمجرمين، قِصَرُ القامَةِ مع صِغَرِ الجمعجمة، وضِيقِ الْجَبهة، ونتوء عظام الحُدِّين، وفِقْ الشَّفَتَيْن، وغُور العينين، وفَرْطَحة الأُذْنَيْن، وكِبَرِ الفَكَ الأَسْفل، وللله يقول صلوات الله وسلامه عليه: "إِذَا ابْتَغَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ فَاطْلُبُوهُ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ"

#### ج \_ جمال القوام:

شيل رسول الله ﷺ: أَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «الَّتِي تَشُرُهُ إِذَا نَظْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّاظِرَ مِنْ قوام الْمُواَةِ أَنْ تَكُونَ هناك نَشْبَةٌ مُعْقُولَةٌ بَيْنَ طُولِها وعَرْضِ اكتافها، وأن تكونَ هذه النسبة أقل من نِشْبَتِها عند الرجل، وأن تكون المسافةُ بين كَيْفَيْها أقلَ

<sup>--.</sup> (۱) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن جراد.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة.

نِسْبِياً من المسافّةِ بين أعلى تُقطّتَين فوق فَخِلْيها، ويعني هذا اتساع المَحْوْضِ مع كفاية سَمَةِ الصَّدْرِ، وأن تكون عظمتا الفَخِلْيْن مغطّيتَيْن تعطية كافِيَة كافِيَة بالعَضَلاتِ، بحيثُ إذا وقَفَتْ لا يُرَى فراغٌ بين فَجِلْيها المُمْتَلِقَيْن، وأن يقلُ الامتلاء نسبياً حتى أسفل الساقين.

وجمالُ بَطْنِ المرأة عدم بروزِها نِصْفِها الأغْلَىٰ، إلى غير ذلك ممًا لا يجعل قوامَها نابياً بعيداً عن التناسُقِ العضْوِيّ، وحسن التكوين، وتألف أجزاء الجِسْم.

والمرأة الطويلةً يفقدها طولُها أَنُوثَتَها، والقِصَرُ لا يعيبُ المرأة إلا إذا كانَ زائداً عن الحَدُّ، ويجبُ ألاَّ يكونَ عجزها بارِزاً أَكْثَرَ من المألوف، كالتي يَصِفُها الشاعِرُ بقولِهِ:

وَقِينَامُهَا مَثْنَىٰ إِذَا نَهَضَتْ مِنْ بُقَلِهِ وَقُعُودُهَا فَسَرُهُ وَالقُوامُ الجميلُ هو توسُّطُهُ بين الطُّوال والقِصَر، وهذا ما يكسب القدُّ رشاقَةً، والشمائِلُ لباقةً، والجِيدَ براعةً، والخَصْر رِقَّةً؛ ويعجبني قولُ صاحِب بائتُ شُعادُ:

هَـنِـفَاءُ مُـشَـبِـلَةً عَـجْـزَاءُ مُـلْبِـرَةً لاَ يَشْتَكِي قِصَـرٌ مِـنْهَا وَلاَ طُولُ ومن اللَّين ألا يتزوَّجُ الرُجُلُ الطويلَةَ الهَزِيلَةَ، أو القَصِيرَةَ السَّمِينَة سمناً مفرطاً، بل الأجملُ أنْ تكون:

فَوْقَ الْفَصِيرَةِ وَالطَّوِيلَةُ فَوْقَهَا دُونَ السَّمِينِ وَدُونُهَا الْمَهْرُولُ وهي التي تعفُ المُمَة على ذلك الإسلام. والجمالُ على كُلُّ حالِ، ومنه جمال القوام، أمْرُ نِسْبِيَّ، فقد يحبّ المَرْءُ السَمِينَةُ يَعْفَيْحِهَا قائلاً: نَشْنِي الهَوْيَا كما يَمْشِي الوجي الوخل؛ ويقولُ الآخَرُ: لا أَعْفَقُ الشَّمْرَ المَهَازِيلاً لا أَعْفَقُ الشَّمْرَ المَهَازِيلاً فِي المُونِيِّ مَوْمِ السَّبَاقِ وَعَيْرِي يَرْكَبُ الْفِيلاً فِي المَوْدُ وَي يَوْمُ السَّبَاقِ وَعَيْرِي يَرْكَبُ الْفِيلاً والآخَرُ يحبُ المُصَمِّرَ فِي يَوْمِ السَّبَاقِ وَعَيْرِي يَرْكَبُ الْفِيلاً والآخَرُ يحبُ الفَصِيرة، فيهولُ:

يَهُولَ لِي الوَاشُونَ: لَيْلَىٰ قَصِيرَةً فَلَيْتَ ذِراعاً عَرْضُ لَيْلَى وَطُولُهَا وَالرِجَلُ يُسْتَقْبَحُ فِيهِ الطولُ الزَّائِذُ، قال الشاعر:

فَـلِـلْـقَـدّ مِـنَّهُ طُـولُ نَـهْرٍ مُـغَـرُجُ وَلِلأَنْفِ مِنْهُ نَفْخَهُ البُوقِ في الْكَفْرِ وفي القَصِير يقول ابنُ الرُّومي:

عَلَىٰ أَلَّهُ جَعَدُ الْبَنَانِ دُحِيدِحْ إِذَا ما مَثَىٰ مُسْتَعَجِلاً قِيل: يَذْرُجُ

وعلىٰ كُلُ حالِ، فالقُوامُ لا يَعْيَبُ ما دامَ المرَّءُ مُتَحَلَّياً بكريمِ الطباع والأخلاق، وإنّما العَيْبُ فيمن له عود شكله في الظاهر جَميل، وهو يحوي الخُبْثُ والكَذِب والنَّفَاقَ والجُبْنَ، تأمَّل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا رَأَتَهُمْ تُشْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِنْ يَقُولُواْ فَتَمَعْ لِغَوْلِمَ كَالَّهُمْ حُشْبُ مُسَامِعُمْ وَإِنْ اللَّهُ فَاسْتَرَهُمْ فَلَكُمْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ ا

وفي مِثْلِ هذا يقولُ الشاعِرُ:

طُولُ وَعَرْضٌ بِلاَ عَقْلِ وَلاَ أَدَبِ فَلَيْسَ يَحْسُنُ إِلاَّ وَهُوَ مَصْلُوبِ

تأمّل قولَهُ تعالى يصفُ جَمال المسلمين إسلاماً حقيقياً، فنرى
جَمالَ صُورَةِ نفوسِهِم في وجوهِهِم، وتجدُ كريمَ اخلاقِهِم في جمالِ
قوامِهِم، وصلابَتَهُم في الحَقِّ في صلابَةِ عُودِهم ﴿ عُمَّدُ رُمُولُ اللَّهِ وَاللَّينِ
مَدَهُ أَيْنَاكُ عَلَى الكَمَّارِ رُحَمَّةً يَنْتُمُم أَرَكُمُ مُرَكُما مُنْبَعَلَا يَنْتُونُ فَشَلاً يَنَ اللَّهِ
وَرَشُونًا لَّ سِبَاهُمْ فِي وَمُعْهِهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَيَّةُ وَمُثْلُغُر فِي
الْإِنْ عَلَى مُنْفَعِهِم اللَّهُ اللَّهِ السَّعْلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### د - ظَرْفُ اللَّسَان:

ولِظَرْفِ اللُّسان ولنبراتِ المَرْءِ في كلامِهِ وحديثِهِ، أَثَرٌ بَالِغٌ في

جماله، ولقد رأيْنًا في المَبْحَثِ الأوَّلِ الفَرْقَ بين حَنْجَرَةِ الرَّجُلِ والمرأة، والفَرْقَ بين صَوْتِهِما الموسيقي، فلا تُعَدُّ المرأةُ جميلةً إذا كَانَ صَوْتُها خَشِناً، كالَّذي يقولُ فيه الشاعِرُ:

صَوْتُهَا بِالْقُلُوبِ غَيْرُ رَقِيقٍ لَ لَهُ فِي الْقُلُوبِ عُنْفٌ وَيَطْشُ فَإِذَا رَفَّقَتْهُ بِالْجُهِدِ مِنْهَا حِلْتَ فِي حُلْقُومِهَا شَعِيراً يُجَشُّ

وكذلك من زِينَةِ الرَّجُلِ ألا يكون صوتهُ نَسَويًّا ناعِماً، وكذلك أَلا يكونَ أجشٌ غليظاً، كالَّذي لو تسمعه:

لَجْلُتَ فِي دَاخِلِ مُلْقُومِهِ مُوسُوساً يَخْنُقُ مَعْتُوها وأن يكونَ خالياً من التَّمْتَمَة، وَالتَّأْتَأَةُ(١)، والخَنْخَنة (٢)، والفَأْفَأَة (٣)، واللَّجْلَجَة (١)، والمَقْمَقَة (٥)، واللَّقْلَقَة (١)، والهَتْهَتَة، والهَثْهَتَة (٧)، والتَّعْتَعَة، والعَثْعَثَة (٨)، واللَّفف (٩)، والرتة (١٠٠، واللَّحُنَة والحَكْلَة(١١)، واللَّثْغَة(١٢)، وغَيْرِها.

ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُبْغِضُ الثَّرْثَارِينَ

<sup>(</sup>١) ترديد التاء.

<sup>(</sup>٢) يتكلم من لدن أنفه.

<sup>(</sup>٣) يتردد في الفاء.

<sup>(</sup>٤) عى وإدخال بعض الكلام في بعضه.

<sup>(</sup>٥) أن يتكلم من أقصى حلقه.

<sup>(</sup>٦) ثقل اللسان.

<sup>(</sup>٧) التواء اللسان عند الكلام.

 <sup>(</sup>A) صوت العَى والأَلْكَن.

<sup>(</sup>٩) أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد. (١٠) حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه.

<sup>(</sup>١١) عقدة في اللسان وعقدة في الكلام.

<sup>(</sup>١٢) أن يصيِّرَ الراء لاماً في كلامه.

الْمُتَشْدُقِينَ<sup>، (۱)</sup>، ويقولُ عليه الصلاة والسلام: •إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِي يَتَخَلُّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلُ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا» <sup>(۱)</sup>.

وقد ذَمَّ اللَّهُ الصَّوْتَ الْقَبِيحَ في قولِهِ: ﴿ وَاَفَضَّضَ مِن صَوَيِّكَ إِنَّ الْحَرْرَ لِلَّمِورَ لَسَمَانُ الآية : ١٩] ومَـدَحَ الْخَرَرِ الْفَصَانُ الآية : ١٩] ومَـدَحَ السَّفَرِي: اللَّهُ عَلَيْ الصَّوْتَ الجميلُ، فقال عَنْ صَوْتِ أَبِي مُوسَى الاَشْعَرِي: وَلَقَدْ أَعْطِيَ مِوْمَاراً مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوُدَهُ (٢٠)، وكلْنَا يَعْلَمُ كَيْفَ كَان صلوات الله وسلامه عليه يَأْمُرُ بلالاً بالأَذان لجمالِ صَوْتِهِ وحُسْنِهِ، ويقولُ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَرَئِلِ اللَّمُونَ تَرِيلًا ﴾ [٧٧ سورة المزمل/ الآية: 3٤)، وهنالِكَ أخادِيث كَثِيرَةُ مَانُورَةً عن الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم في مَلْح قارى، القرآن بَصَوْتِ جَعِيلٍ.

وصوتُ العرأةِ إذا كان نَسَوِياً رَقِيقاً فإنه يملأُ الأسماع، وفي مثل هذا يقول كُثيرٌ عَزْةً:

مِنَ الْخَفِرَاتِ الْبِيضِ وَدَّ جَلِيسُهَا إِذَا مَا انْقَضَتْ أَخَدُوثَةٌ لَوْ تُعِيدُهَا وَبَدهِي إِنَّ الصَّوْتَ لا يتمَّ جمالُهُ إلا إذا كانَ اللَّسَانَ عَفَّا، لا ينطق الكَذِبَ، ولا يَجْرِي على طَرْفِهِ الزُّورُ والبُّهْتَانِ.

#### ه \_ طِيبُ الرَّائِحة :

ومن الجمالِ ألا يكونَ أَخَدُ الجنسين مُصاباً بالعَرَقِ ذي الرائحة الكَرِيهَةِ المُثنِيَّةِ، التي تشبهُ رائِحَة الجُبْنِ العَفِن، فإنَّ هذا عَيْبٌ يصحَبُهُ احمرارٌ خَفِيفٌ بالجِلْدِ من كَثْرَةِ العَرْقِ، والبعضُ تكون رائِحةُ عَرْقِهِ

<sup>(</sup>۱) الترمذي من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

كالخَلُ، ويزيد الطينَ بِلَّةَ أَنْ يَضحَبَ هذا تلوُّن العرق باللون الأَسْمَرِ أَو الأَرْرق أَو البِنفسَجي، الذي يغلبُ ظهورُه بالإبطين والثديين والجفون وأعضاء التناسل، مَصْحُوبًا بِإفرازاتِ دهنية.

ولا يغيب عن البالِ أنْ الفِقطاع المَرَقِ كذلك مُشِينٌ بالبَدْنِ، لأَنَّهُ يَسلُبُ الجلدَ النعومة اللازمة، ويجعله ناشِفاً خَشِناً، وبمناسَبَةِ رائحة المعرق أذْكُرُ قولَ رَسُولِ الله ﷺ لأَمْ سُلَيْم، حين بَمَنَها إلى امرأةِ تخطيها: «انظرِي إِلَى عُرْفُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفُهَا» (المَنْق، والمعاطِفُ: ناجيتا المَثْق، وذلك لاخْتِبَار رائحة العرق.

## الدِّينُ والعَقْلُ والأَخْلاقُ

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمُ كَمَا أَحْسَلْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنُ عُلْقِي فَأَحْسِنُ عُلْقِي فَأَحْسِنُ عُلْقِي (المَخْبَرِ، والثلاث جمال الشَّكُلِ مع جَمَالِ الأَخْلاق والطَّنْعِ ورَجَاحَةِ الرَّأَي والعَقْلِ، ولذلك يقولُ صلواتُ اللهُ وسلامُهُ عليه: وتُنكَّعُ المَرْأَةُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهِا، وَلِعَسِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهِا، وَلِمَسْقِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِعَمَالِهِا، وَلَمْ فَي المَرْأَةُ للرَّبِينِهَا؛ وَمَنْ وَلِهُ ﷺ: «مَن نَكْحُ المَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حُرِمَ جَمَالُها وَمَالُها؛ ومَن والسلام: «لاَ تُنكَحُ المَرْأَةُ لِجَمَالِها، فَلَمَلْ جَمَالُها يُرْدِيهَا، وَلاَ لِمَالِها، فَلَمَلْ جَمَالُها يُرْدِيهَا، وَلاَ لِمَالِها، فَلَمْلُ مَالُها يَرْدِيهَا، وَلاَ لِمَالِها، فَلَمْلُ مَالُها يُرْدِيهَا، وَلاَ لِمِنْها لِمَالِها، فَلَمْلُ مَالُها يُرْدِيهَا، وَلاَ لِمِنْها لِمَالُها لِمُنْهَا يَرْدِيهَا، وَلاَعُم المَرْأَةُ لِبِينِهَاهِا، فَلَمْلُ مَالُها يُونِيهَا، وَلاَ لِمَالِها، فَلَمْلُ مَالُها يُرْدِيهَا، وَلاَ لَمَالًا لَمَالًا اللهَا يُعْلِيهَا، وَلاَعْ لِيزَاءً لِيهِاءًا لِمِنْهَا فِيهَا لِمَالِها اللهِاهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِةِ الْمُعْلِقِةِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُةِ الْمُعْلِمِةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهاء اللهَاهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِيهِا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلِهُ الْمُؤْمُ لِمُعْلِمِاءًا لِمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لِمُؤْمُ لِمِيهَا لِمُؤْمُ الْمُؤْمُ لِمُعْلِمُ الْمُؤْمُ فِيهِا الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أنس.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد من حديث عائشة وابن مسعود.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
 (٤) رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس.

ره) من حديث عبد الله بن عمرو. (۵) من حديث عبد الله بن عمرو.

وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يجبُ أَلا يُطْلَبَ لمالِهِ وَحَسَبِهِ، ولكن يجبُ أَن يُزَوَّجَ لِدينِهِ وَأَخلاقِهِ وَعَقْلِهِ، قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَنْ زَوْجَ تَحْرِيمَتُهُ مِنْ قَاسِقِ فَقَدْ قَطَعَ رَجِمَهَا (١٦) وقالَ صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه: «النَّكَاحُ رِقَّ، فَلْيَنْظُوْ أَخَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتُهُ (١٦)، وقال ﷺ: المُؤْمِنُ غِرَّ كَرِيمُ، وَالفَّاجِرُ خِبُ لَيْمَ، (٢٠).

وقَدْ بَيْنًا في المبْحَبِ الثَّالِثِ كَيفَ أَعدُ الإِسلامُ الرَّجُلَ والمرأة بسائر الإِنحدادات العَقْلِية والنفسيّة والأخلاقيّة، وبَيْنًا في المبحث الثاني معنى الشُّذوذ العقلي والرُّوحي والخُلقي، والشُّذُوذ النَّفسي الجنسي الذي يُورَثُ للنَّسْل.

#### الصّحة

ولا يكونُ الجمالُ كامِلاً إلا بالصَّمَّةِ النَّذَيْةِ، فصحيحُ الجِسْمِ تَكْسِبُهُ هذه الصَّحَة جمالاً ورَوْنَقاً وملاَّحة، وأَمَّا العَلِيلُ العَرِيضُ فجمالُهُ ناقِصٌ، ومن الأَمْرَاضِ ما يشرَّهُ الجِسْمَ، ومنها، ما يُضَعِفُه ويجعله غَيْرَ قايرِ على الواجِبات الزَّوْجِيّة، عاجزاً عن النَّجاحِ والتغلُّب على عادِيَاتِ الدَّهْرِ، ومن الأَمْراضِ أَمراضَ عصبيّةُ، وأخرى نفسِيّة أخلاقِيّة، ويقول صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه: قَأْرَبَعُ لا يَجُزْنَ فِي بَنِعٍ وَلاَ يَكَاحٍ: المُخْوِنَةُ، وَالمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْضَاءَ، وَالفَلْلَاءَ الْأَنْ

فَمِنَ الأَمْراضِ المشوَّمَةِ للبَكَذِ: الجُدَرِي، والجُدَّامِ الطُلْياني، والصَّدَفِية، وَدَاءُ الفِيل، وضُمورُ الشُّفْرَيْن، والوِئشار، والدبلة، والنَمَش، والْكَلْفُ، وَالبَهْق، وَالأَثْر، والأَيْرَة، والرَّرِمَ اللَّيْفي، والوَرَمُ الشُّخيعَ،

<sup>(</sup>١) ابن حبّان من حديث أنس، ومن قول الشعبي.

 <sup>(</sup>٢) أبو عمر التوقاني من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود عن أبي هريرة.(٤) رواه البيهقي عن ابن عباس.

والاَلْتِهابُ الغلياني الخبيثِ لِحَلَمَةِ الثَّذيِ، وَوَرَمُ الأَلْفِ الصَّلْب، وسِلَ الْجِلْد بانواعِه، والشَّعر الشَّاهِب، ودَاء الثَّغلب، والصَّلَع الأَثري، وغيرها، مما يُمْكِن الرَّجوع إليه في الكُتُب الخاصة لمعرفة مقدار تَشْويهها لِشَكُل المُصابِ بِهَا.

وأَذْكُرُ بِمُناسَبَةِ ذَلِكَ ما رُوِيَ عن العَللِيَةِ، نَوْجَها النبي ﷺ، فلما دَخَلَتْ عليه، ووضَعَتْ ثبابَها، رأى بِكَشْجِهَا بياضاً، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: «الْبِسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»(١).

وَمِنَ النَّشُوْهَاتِ الَّتِي تعوقُ الزَّواجَ فَقَدُ بَغْضِ أعضاء التناسل، كالرَّحِم، وتشوُّهات الأغضاء التَّناسُلِيّة كازْدِواجِ المَسالِكِ التَّناسُلِيّة، والخُنُوثَة، وشذوذ الفَتْحاتِ التَّناسلية أو الْسِدَادِها، أو حالة أَلَوِيّة في الأعضاء التناسليّة وغَيْرِها.

وَمِنَ الأَمْرَاضِ المضْعِفَةِ للجِسْمِ الَّتِي أَرَىٰ أَنَّهَا قَدْ تَحُولُ دُونَ الزَّواجِ: السَّلْ، والزُّلال، والنُّقْرُس، والرُّومَاتِزْم، ومُضَاعفَات السَّكُر، ومُضاعفَات السَّكُر، وبعض أمراض القَلْبِ والكَبِدِ والكَلْيَتَيْن، والزُّهْرِي، والسَيلان الضّديدي.

وأمّا الأمْراضُ الخُلُقِيّة والنُّفْسِيّة، فَسَيَأْتِي ذِكْرُها عِنْدَ الكلامِ عن الورَاثة والبِيئَةِ.

### الخُلُو من الآفاتِ الورَاثِيّة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ»<sup>(٣)</sup>، وقالَ

 <sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه؛ وهذا البياض هو مَرْضُ البَرْص، وبمتاز بظهور بُقَع بيضاء كاللَّبَن، ناعمة الملمَس، مختلفة الحجم والشكل، وقد يعمُ هذا اللول الجسد كُلُه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه من حدیث عائشة.

عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «تَزَوْجُوا فِي الجغيرِ الصَّالحِ، فَإِنَّ الْمِرْقَ نَسَّاسُ، ('')، وقالَ صلواتُ اللّهِ وسلامُهُ عليه: «النُّفُرْ فِي أَيْ يَصَابٍ تَضَعُ وَلَلَكَ، فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسًاسُ، ('') وقولُهُ ﷺ: «النَّاسُ مَعَادِنُ، وَالْجَرْقُ دَسًاسُ، ('').

وهكذا خَتْنَا الدّينُ على اخْتِيَارِ الزَوْجَةِ الخَالِيَةِ مَن الآفَاتِ الوِرَائِيّةِ، السَّلِيمَةِ مَن العِلَلِ المختلفة التي تُصبِّ اللَّرُئِيَّةَ، وتَقْضِي على النَّسْلِ، سواة كَانَت هذه الأمْرَاضُ جِسْمِيَّةً، أَوْ نَفْسِيَّةً خُلَقِيَّةً.

# أ ـ العِلَلُ والأمراض البَدَنِيَة الوِرَاثِيَة :

ومن العِلَلِ التي تَلْعَبُ فيها الوِرَاثَةُ دَوْراً كَبِيراً، وتُعيبُ الوَجْهَ، وتَجِبُ ملاحَظَتها قبل الزَّوَاجِ، الشُّفْرَةُ، والصَّلَحُ الوِرَائي، والشَّعرُ، والشَّعرُ السَّبْجِيْ، وشَق الشَّفْة السُّفْلَىٰ، وشَق سَفْفِ الحَلْقِ، وغياب بَعْضِ الاسنان، أو نقص في غِطَائِها، أو مَرْضُ البِياهِ البَيْضَاء الَّتِي يَمْتَازُ بَعدَمٍ شَفافِيَةٍ عَدَسَةِ الغَيْن، ومَرْض زيادَةِ صَغْطِ دَمِ سَائل العَيْن، ويسَمَّىٰ بالجياهِ الزُّرْقاءِ [الزُّرق، والعوام تقول عنه: الماء السوداء]، ومَرض العَمَى اللَّيلي.

أُصِيْبَتْ ذُرْيَةُ أَبِي العَيْنَاءِ جميعاً بالعَدَى ورَائَةَ عَنْه، حَتَى قيلَ: إنَّهُ مَنْ كَانَ أَعْمَى منهم فإنَّه صَجِيعُ النَّسَبِ.

وكان الرَّجُلُ من بَني عَوْفٍ إذا أَسَنَّ عَمِيَ، وقلَّ مَنْ كانَ يَنْجُو من

وَأَخُوَاتِهِنَّ !

<sup>(1)</sup> رواه أبو منصور الدَّيْلَمِي من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبر موسى التمهيني.
 (٣) رواه البيهقي عن ابن غباس، وفي حديث آخر: «تُخيُرُوا لِنُطَهَكُمْ وَلاَ تَضْغُوهَا إِلاَّ إِلَيْ الْمُعْلَمِةِ وَقَوْلُهُ صَلَوْاتُ اللهُ وسلامه عليه: «تَخَيْرُوا لِنُطْهُوا أَبْنَ أَيْنَ الْمُعْلِمِةِ وَقُولُهُ صَلّوات اللهُ وسلامه عليه: «تَخَيْرُوا لِنُطْفُرُوا أَبْنَ أَنْسَالُهُ عِنْدُا وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْمُطْلِحُمْ، فَإِنَّ النَّسَاءُ يَهِذُنُ أَشْبَاهُ بِخُوانِهِنَ لَيُسْلُمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ذلك، وهو ما دعَا أَرْطَاةَ بن شُهْبَة أَن يقولَ هاجِياً سبيب ابن البَرْصَاء: فَلَوْ كُنْتَ عَوْفِياً عَمِيتَ وَأَسْهَلْتَ ۚ كَذَلَكَ وَلَكِنَّ السُمْرِيبَ مُريبُ

وهنالك تشوها أو التيصاق السهب المستويب سيريب والله المنافرة أصابع وهنالك تشوهات أخرى وراثية تُصيبُ ساير البدن، كتعدد أصابع التيد أو تقصيها، أو التيصاق الأصابع، أو التيد المشقوقة، وقِصَر الأصابع وهو عدم نمو العقلة الوسطى من أصابع التيد بحالة طبيعيّة، ويضحُبُ ذلك عَدَمُ نمو العظام الطويلة للأزجُل، فيظهر الفَرْدُ كَانَّهُ قَصِيرٌ، وضمور الأظافر وضَحامتها، واغوجاج القدّم، وضيق الحَوْض، والوَحم البُقيي، والسميكة، والجَشأة المتماثِلة، وداء فوردس، والسمَنَ المُفْرط، وغيرها.

ومن الأمراض ما للوِرَاثة بعض الدُّخْلِ فيها، كالسُّرَطان، وتبلغ نسْبةُ الوِرائَةِ فيه ٢٠٪، وكذلك التسمّم الكُخُولي، والزُّهْرِيِّ الوراثي، وقد شَرَخنا المرضَيْن الأخيرين شرحاً وافياً في مؤلفنا «القرآن والطب».

ومن الأمراض ما يُخدِثُ في النَّسْلِ استعداداً للإصابَةِ بِهِ، كالسَّلُ، والنُّقرس، والسَّكْر، والرُّوماتزم، والزُّلال، وبعض أمراض القلب والكَبِد والكُلْبِيّة والصَّفْرَاوِيّة وغيرها، وقد لا تُورِثُ هذه المِلْلِيّة والصَّفْرَاوِيّة وغيرها، وقد لا تُورِثُ هذه المِلْل بذاتِها، ولكن يُصابُ المُصو وحده، فتَجِدُ مثلاً في أهل المُصابِين بالحَصُواتِ الصفراوية أو الرَّمْلِيّة أو السُّكَر أو السَّمَن المفرط، هذا بالحَصابُ بالحدار، وذلك بالربو، وآخر بالأَكْزِيما، وغيره بالصُّداع أو التُقْرُس.

والسَلَ الرَّتُويَ يَنْقُل إلى الذَّرَيَّة عِلَلاَ خَطِرَةً تَنْشأ عن فَسادِ النُّغْذِيَةِ، كالضَّغْفِ العالم، ومَرَض الطُّفولَةِ، والأَنْوَقَةِ وغَيْرِها.

ومن الآفاتِ المَوْرُوثَةِ، كذلك: البَخْرِ الورَاثي، وهو كُرْهُ رَائِحَةِ

الفّم، وكان عَمْرو بن عمر بن عدس من بني دَارِم مصاباً بالبّخر الوِرَاثي، حتى كان يُقالُ لِوَلَدِهِ: أَلْمُواهُ الكِلاب. .!! وهذا المَرَضُ يُذَكّرني بَقُولِ أَخَدِهِمْ يَهْجُو أَبْخَر:

يَا حِبُّ وَالرَّحْمَٰنِ إِنَّ فَاكَا أَعْدَمَنِي فَوَلُنِي وَفَاكَا إِذَا فَاكَا إِنْ لَمْ تَجِدُ أَرَاكَا إِذَا فَا لَحَدُونَ فَالتَّاجِدُ أَرَاكَا مِنْ عَزَفَطٍ إِنْ لَمْ تَجِدُ أَرَاكَا إِنْ لَمْ تَجِدُ أَرَاكَا

وَلِذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُو أَنْ تُخْتَبَرَ رَائِحَةُ الضَّمِ قَبْلُ الزُّوَاجِ، وَتَجِدُ هذا في قولِهِ صلوات الله وسلامه عليه لأمُّ سُلَيْم حين ذَهَبَتَ تخطُبُ امرأةً: هشُمِّي عَوَارِضَهَا، وهي الأسنان التي في عرض الفَم بَيْنَ الثَّنايا والأضرَاس، والمرادُ اختبارُ رائحة النُّكُهَةِ، وقد ذكرنا ذلك عند الكلام عن الخُطُريَةِ.

وتكادُ تكونُ منظم الأمراض العَصبِية عِلْلاً ورائيَّة، كالأنجِذاب، والهَذيان الجنوني الذي يَتَشَكَّل بأشكالِ مختلفة: كالمَالِيخُولِيا، والجنون الاضطِهادِي، وجنون العَظَمة وغيرها، ومما يُورثُ كذلك: الصرع، إذ تزيدُ نسْبَة الوراثة فيه عن النَّضف، ولوخظَ أنْ ثُلُثَ المصابين بالهشتِرْيا إصابتهم وراثية.

ومن الأفراضِ العَصَبِيّة الوِرائِيَّة التي يَجِبُ عدم زواج المصابين بها: الكُوريا واختلاج الحَرَكَة، والضُمور العَضَلي التُّنْوِيجي، والضخامة الكاذِيَّة في العَضَلات، وداءً فِرِدْوِيك، والنُّوراستانيا، والتسمّم الكُحولي وغيرها، ولا أريدُ أنْ أذْمَبَ إلى أبْمَد من ذلك، فأشرح هذه الأمراض، وأبين خَطَرَها على الزُواجِ والنَّسْل، فهذا ما يضيق عَنْه المقام، ولكنَّه يَكْفِيني أَنْ أَقُولُ: إِنَّ الإِسْلاَمَ يَدْعُو إلى تَحْسِينِ النَّسْلِ، والاحتراسِ من الوُقوعِ في الضَّرِد، حتى لا يحصلَ المَزءُ على ذرِّيَةٍ غَنْرِ صَالِحةٍ، وَيُهْكِنُ الرُّجوعِ إلى كُتُبِ الطَّبِ لمعْرِفَةٍ مَدى ما تفعلُهُ هذه الأمراض في النَّسْلِ. المُصابِين بها، ومقدار تأثيرِهَا في النَّسْلِ.

وممّا جَاءَ في وراثة الصّفات عن الأجداد ما حَكاهُ أبو هُرَيْرَةَ قالَ: جاء رَجُلٌ إلى النّبي ﷺ من بَني فَزَارَة، فقال: إنَّ امرأتي جاءت بِوَلَكِ أَسُود، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟» قال: نَمّم، فقال ﷺ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قال: خَمْرٌ، فقال صلوات الله وسلامه عليه:

<sup>(</sup>١) رواه النسائي عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن سهل بن سعدة، قال: فجاءت به على النعت المكروه.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود عن ابن عباس.

قَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقِ؟ قال: إنْ فِيهَا لَوْرِقاً، فقال ﷺ: ﴿فَأَنَّىٰ تَرَاهُ؟ قَال: عَسَىٰ أَن يكونَ نَزَعَةً عِرْقٍ، فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿وَهَذَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ نَزْعَةً عِرْقٍ» ( ).
 عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ نَزْعَةً عِرْقٍ» ( ) .

#### ب ـ الأمراض النفسِيّة الوراثِيّة:

قُلْنَا في المبحث الثاني عند الكلام عن الشُدُوذِ النَّسْي الخُلْقي: إِنَّ الأَخلاقَ السِّيْقَة والنزعات الخَبِيئة، أمراضٌ يَعْمَلُ الإسلامُ على تخليصِ متَّبِعِيهِ مِنْها، ونَدْكُرُ هنا أنَّ هذه الأمراض تُورَثُ إلى النَّسْلِ، فإذا ترَقِّجَ رَجُلُ من امرأة سَيْعَة الخُلُق أو مريضة النفس، نَقَلَتْ إلى أَوْلاهِ هذه الجلُل؛ ولقد ذكرنا لك في المبحث الثاني ما يَكْفِي في بيان مقدار خَطرِ هذه الآفات، ويُذَكَّرُنِي هذا بما قِيلَ عن جعفر بن سليمان بن على أنَّهُ عابَ على أولاهِ أنَّهم لَيْسوا كما يُحبّ، فأجابَه أحدهم: إلَّك عَمَدْتَ إلى فاسِقاتِ بَلَدِ كذا وكذا، وإمّا نَحْنَ كَأَمُهاتِنا!! هلا فؤوعيت فيهن نُطفَكَ، ثم تريد أن يُنْجِبْن، وإنما نَحْنَ كَأَمُهاتِنا!! هلا فعَلْتَ مَا فَعَلَ أبوك قَبلاً حين اختارَ لك عقيلة قَوْمِها فزوَّجَها لَكَ؟! وقال أبو الأسود الدُولي لِبَنِيهِ: يا بَنِيْ!! قد أخسَنتُ إِلْيُكُم صِعاراً وَكِبَاراً وَبُبَالِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْكُم صِعاراً وَكِبَاراً وَبُبَالَ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَ قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَ عَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتَ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولَدُوا، قالوا: كيف أخسَنتُ إلَيْنَا قَبْلِ أَنْ تُولُدُونَ بَهَا.

وَمِمًّا أَسَارَ إِلَيهِ الإِسلامُ كذلك في وراثة سُوءِ الخُدُّقُ والأمراض النَّفْييَة الجنسيَّة ما رواه تعالى عن اليهودِ حينَ: ﴿فَالُواْ بَعَرَيْهُ لَقَدْ جِشْتِ شَيْكَ فَرِيًّا يَتَأْمُتُ هَنُّرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ اتْرَأَ سَوْهِ وَمَا كَانَتُ أَنْكِ بَهِيًّا ﷺ [19] سورة مريم/الآية: ٢٨].

البخاري وأبو داود عن أبي مُزيْرَة، قال الزهدي: وهو حينئذ يعرض بأن ننفيه.

ولقد ثَبَتَ كذلك عِلْمياً توريثُ الخُلْقِ الإجرامي والنَّزْعَابِ النفسِيّة الفاسِدَة، كارْتِكابِ جناياتِ القَثْل، وكالانْتِحارِ<sup>(١)</sup>؛ حنَّى أَنَّهُ شُوهِدَ أَنَّ الانتحارَ قد يحصُلُ في أفرادِ العائِلَةِ الواحدة في سِنُّ واحدةٍ، بسلاح واحدٍ، بطريقةٍ واحدةٍ، في مكانٍ واحدٍ.

#### وجود البيئة الصَّالِحة مع حُسْن الورَاثَةِ

قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَلُدُ الطَّيْتُ يَغْرُمُ بَيَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِيَّةٌ وَالْمِيَ خَبُثُ لَا يَغْيُمُ إِلَّا نَكِكاً ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآية: ٥٨] وذلك أنَّ البَلَدَ الطَّيْب، وهي الأرض الكريمة التربة، لها تأثيرُ على ما بِهَا من نباتٍ خاصَّة، والكائنات الأخرى والإنسان عامّة، فيخرجُ النّباتُ وافياً حَسَناً ﴿ وَٱلَٰذِى خَبُثُ ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآية: ٥٨] صِفَة البَلَدِ، أي: الأَرْض ﴿ نَكِيدًا ﴾ [٧ سورة الأعراف/ الآية: ٥٨]، والنّكدُ الذي لا خَيْرَ فيه.

فالبيئة لها الآثرُ الكَبِيرُ في تكوين أهلِها، ولذلك يَدْعُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلا يَتَزَوْج المرءُ الحَسْناء في المُنْبَبِ السَّوءِ، وهو قوله

 <sup>(1)</sup> قبل: إن الكثيرين من المخرمين مصابون بالانجذاب، وما جرائمهم إلا ظاهرة ميتامورفوز من هذه الأمراض التي ورثوها عن الأب والأم والأجداد.

صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاء الدُّمْنِ»، قيل: وما خضراء الدُّمَنِ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «الْمُزَأَة الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْنِتِ السُّوءِ»(١٠).

فالإسلام كما رأينًا يدعو إلى أنْ يَخْتَارَ المرَّهُ شريكةَ حياتِهِ خالية من المُبُوبِ الجسْمِيَّة، والأمراضِ والوِرَاثات السَّبِئَةِ، ولا يُحْتَفَىٰ بذلك فَقَطْ، بل يُشْتَرَطُ كذلك أنْ تَكُونَ المَرْأَةُ في بِيئَةِ طَيْبَةِ، حتى تكون مُخْتَفِظةً بكمال أصْلِهَا وطِيبِ عُنصُرِهَا، وهذا يدلُ عَلَيْهِ قوله تعالى عن مَرْيَسم: ﴿ فَتَمَيَّلُهُ كَيْلًا بَيَّتُهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ مَرْيَا ﴾ [٣ مران / الآية: ٣٦]، أي: إنْ الله تعالى أخرَجها مِن ذُرَيَّة طَيِّة، ووضعها في بِيئَةٍ طَيِّة، فَكَفَّلَها زكريا، محافظة على أصْلِها الطاهِر وعُنصُرها السامي الذي وَرِئَتُهُ عن آلِ عمرانَ، ويقولُ صلواتُ الله وسلامه عليه: ﴿ أَرْبُهُ حِصَالِ مِنْ سَعَادةِ المَرْءِ: أنْ تَكُونَ زُوجَتُهُ صَالِحَةً، وَلَوْلاَهُ أَبْراراً، وَخُلِفاؤُهُ صَالِحِينَ، وَمَعِيْشَتُهُ فِي بَلَدِهِ" (.)

وما دَعا الإسلامُ إلىٰ تَحْسِينِ النَّسْلِ إلا لِنَفْوِيَةِ الأَثْمَةِ الإِسْلاَمِيَةِ، والعَمْلِ الإِسْلَامِيَةِ، والعمل على بقاءِ الصَّالِحين منها الذين يَعْمَلُون لِحَيْرِ البَشَرِ، ويكافِحونَ السَّعادة الإِنسانِيَة ورُقِيْها، قال تعالى: ﴿كَنْلِكَ يَمْنُ اللَّهُ الْخَقَّ وَالْبَالِمُ فَأَنَّ اللَّهِ يَعْمُ النَّاسَ فَيْتَكُنُ فِي ٱلْأَرْضُ كَلَاكِكَ يَمْمُ لَللَّهُ يَمْرِبُ اللَّهُ الْمُثَالَ ﴾ [17 سورة الرعد/ الآية: ١٧].

 <sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في «الأفراد» والرامهرمزي في «الأمثال» من حديث أبي سعيد الخذرى.

<sup>(</sup>٢) رواه أبن عساكر والديلمي عن عبدالله بن الحكم عن أبيه عن جدُّهِ.

## المبحث الثامن الزَّواج بين الأقارب

#### مقدمة:

وسنبين في هذا المبحث كيف تناول الإسلام مسألة الزُواج بين الاتَّارِب، وكيف وضع الحدُّ الأذنى لذلك الزُواج، موضَّحين الحكمة في ذلك، ثم تَنْتَقِلُ إلى رأي الإسلام في نِكاح أولاد الأعمام، وأولاد الخالاب، ودَعُوته إلى الاغترابِ في الزواج، ثم تَذْكُرُ الأَنْكِحَةُ المحرَّمة بالرُّضاع، والمقصود بما يَحْرُمُ منه، وحكمة هذا التحريم، وحكمة تحريم نساء الآباء وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين والمرأة على عمتها أو خالتها.

## المحرّمات بالنَّسَبِ وعِلَّة تحريمها

قال تعالى: ﴿ مُرْمَتُ عَلَيْكُمْ أَلَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَلَمَوْكُمْ وَمَنَاتُكُمْ وَلَمَوْتُكُم وَعَتَنْكُمْ وَكَلَنْكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ [3 سورة النساء/ الآية: ٢٣] ومَكَذَا وضع الدينُ الحد الأذنى لِزَواج الأقارب، وذلك حَتَّى لا يتعرَض المجتمع يختل نظام الأسرة، وتنحل روابطها، وحتى لا يتعرَض المجتمع للفساد، وتدب العلل في أرضال المجتمع الإنساني، وسأبينُ ههنا الاختلاط العظيمة التي تترتبُ على هذا الاختِلاطِ الشّاذ، والحكمة التي توخاها الإسلام في هذا النّخريم:

#### أ ـ النفور الجنسى بين الأقارب:

بيئًا في مبحث العلاقة الجنبية بين الزُّوجَيْن، حقيقة الصَّلَةِ التي تربطُ بين القريئين، ولكنَّ اختلاطَ الأبناء مع الآباء والأشهات والأخوات، وبنات الآخ والعمّات وهكذا، يُضَيِّعُ معنى الارتباط بالنكاح، بل إنَّه لِمَن الحقائق العِلْمِيَّة النَّائِيَّةِ أَنَّ هنالِكَ نفوراً جِنْبِيًّا طبيعيًّا بين هذه الأصناف، وإنك لا تَرى العشْق بين أفرادها، إلا في الأُسر المريضةِ المنْحَطَّة، وترجحُ أَسْبابُ هذا العِشْقِ إلى أَمْراض نَفْسِيَّة جِنْسِيَة.

وإنّنا لتَجِدُ في البُلُهِ والمعتَّرهِين والفاسِدين مَيْلاً مرضياً قوياً إلى هذا الاتصال الشاذ، ولطالما رأينا مذيني الخمور يفسقون ببناتِهم مع منافاةِ هذا العمل للدِّين والمُرْفِ والقانون، ومع التَّسْلِيم بتوفَّر سُبُلِ الزُّنا وعدم وقوف عقبات ماديّة تُذْكُرُ في سبيله، مما يدلُّ على أنَّ هذا الفسق يرجِعُ إلى ضغف خُلقي، ومرض نَفْسِيٌ خَطِيرٍ، ويمكنُ الرَّجوعُ إلى المبحث الثاني لمراجَعةِ مرض الفُسق بالاقارب.

وإنَّه لَيْسَ الثَّابِتِ أَنَّ في خُلُقِ بعض الحيوانات نفوراً من مثلِ هذا الاتصال الشاذ، والحمارُ إذا خَيْرَتَهُ بين أمَّه وأَتان بعيدة عنه في النَّسَبِ، نَزَع إلى الغريبَةِ مُساقاً إلى ذلك بغريزةِ كامِنَةٍ فيه، وهي الغريزة الجنسية التي تخضَعُ للنَّامُوسِ الطبيعي الذي تَنْساقُ إليه كاقةً المخلُوقات.

ولا شَكَ أَنَّ الإنسانَ والحيوانَ يشْتَرِكانَ في شعورِ جنسِيُ واجدٍ، وهو العاطِفَةُ الجنسِيُّ التي يثيرُهَا الجديدُ ويحدّها القَدِيمُ، وهذا الشعور يزيدُ في النوع البشري وضوحاً، ولعلَّ من أسباب ذلك: الاتصال العالمي الدائم في الإنسان، مع تمثّيهِ بقوّةِ الإدراك، وسمو العاطفة أكثر من الحيوان.

#### ب ـ الخطر الاجتماعي:

وبجانب ما تقدَّم، فإنَّ النظام الاجتماعي لا يتَّقِقُ وقَوْضى التزاوج 
بين الابْناءِ والآباء، فإنَّ مِنْ حِكَم الزَّواج النعارفَ بين العائلات، ورَبْطً
أواصر المحبَّةِ والأَلْفَةِ بين مختلف الأفراد، بل هُوَ سَبِيلٌ لرَبْطِ الأَمْمِ
القريبة بعضها ببَغضٍ، ليتحقَّق أَسْمَى مقصد من مقاصد الزواج، ولذلك
يقول جلَّ شاأنه : ﴿ يَكَانِّ النَّاسُ إِنَّا عَلَقْتَكُمْ مِن ذَكِّ وَأَنْنَ وَجَمَلَنَكُمْ شُعُونًا
لَوْقَهَالِ لِتَعَلَّقُواً ﴾ [34 سورة الحجرات/ الآية: 13].

وأيُّ خَطرِ يمكن تصوّره من الأنصال الجنسي بين الرجل وبناتِه، والأبناء وأمهاتهم وفيما بينهم وهكذا، وأيّ فوضى خُلُقِيَّة يتصوّر حدوثها في بيت يختَلِطُ فيه الذكور بالإناث، وأيّ اضطِرابٍ ينْجُمُ عن هذه الفَوْضَى الاجتماعية، التي تُحدِثُ بجانب هذا اختلاطَ الأنساب، وتُسَبَّبُ الانحلال الاجتماعية، التي تُحدِثُ بجانب هذا اختلاطَ الأنساب، وتُسَبَّبُ

#### ج \_ إضعاف الجِنس:

ولا شك أنَّ من أغراضِ الرُّواج تَفْرِيةَ الجنسِ البشري، بإدخال عناصِر جديدة في العائلات، ولا شك أن زواج الأخوات مثلاً، يقضي على النُسْلِ كما يحدُثُ في التوالد غَبْر الجنسي، أو التناسل بطريق الانقسام أو التفرّع، إذ يأخُذُ الجنسُ في الضعف والانحلال حتى ينقرضَ بالعُقْم، وقد علَّلت كثرة انقراض الأسر المالكة في مِصْرَ القديمة وحلول غيرها محلها، بما دَرَجُوا عليه من مثل هذا التَّزاوج.

ولا شكُّ أنَّ الاغترابَ في الزَّواج يُنْجي الأسرة من العيوب المختَلِفَةِ التي تتركَّزُ في النَّسْل، لاشتراك أفراد البَيْتِ الواجِدِ في شَتَّىٰ الصفات البَدْيَةِ والنَّسِيَّة والخُلْقِيَة والمُرْضِيَّة. فإذَا اتْصَفَ أفرادُ البَيْتِ بقُبْحِ الصُّورَةِ مثلاً، فَتَنَاكَحُوا، نَتَجَ نَسْلٌ مركَّزَةً فيه القَباحَةُ بأَيْشَعِ صُورِها، وكذلك الحالُ في تناكح أفراد العائلة المعيَّزة بقِصْرِ القامَةِ، إلى غَيْرِ ذلك من الصُّفَاتِ العضْوِيّة التي أَتَىٰ ذِكْرُها في مَبْحَثِ تَحْسِينِ النسل.

وليسَ الضَّرَرُ قاصِراً على تركيز العيوبِ البَدَنِيَّة، وتجمُّعِها في النسل، بل إنَّ الأمراضَ التُفْسِيَّة والخُلُقِيَّة تُورَثُ كذلك، فتضعفُ العائِلَةُ، كما جاء في المبحث السابق.

وكذلك الحالُ من حَيْثُ تَشابُهِ العِلْلِ العَقْلِيَّةِ، وقد نَبَتَ أَنَّ الزَّواجَ من فردَيْن من درجَةِ عقلية منْحَطُّةٍ، يميل إلى إنتاج نَسْلٍ مصاب بنَفْسِ العيوب، بل إنّ مثل هذا الزواج يزيدُ في تجمُّع الأمراض الوراثية، والاستعدادات المَرَضِية، كالسّلَ والنُقْرُسِ والرُّوماتِزم وغيرها، مما أتى بيانه في مبحث تحسين النسل.

## نكاح أبناء الأعمام وأبناء الخالات

ولعل زراج أولاد الأعمام وأولاد الخالات، ولو أنَّهُ يَبْعُدُ عن معنى الزواج السابق، لنفرق الصفات المماثلة بَيْنَهُم، إلا أنَّه يَقْرُبُ من الحدُّ الأذنى، ولذلك نَصَحَ الإسلامُ بعَدَمِ التوسُّع فيه وفَضُل اجتنابَهُ، ولذلك قال رسول الله ﷺ: ولاَ تَنْكِحُوا القَرْابَةُ الْقَرِيْةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخَلَقُ ضَاوِيًا "\".

ولا شكَّ أنَّ الاستمرارَ في هذا الزُّواج يؤدِّي إلى تجمُّع عُيوبٍ

 <sup>(</sup>١) أي: ضعيفاً، رواه إبراهيم الحربي، ومثله قوله صلوات الله وسلامه عليه:
 التُقرَّبُوا لا تَضَوَّوا٩.

مَرَضِية وخَلَقِيّة في النَّسْلِ، وقد لوحِظُ أنَّ اليهود لاتُبَاعِهم طريقة زواج الأقادِب، مَذْفُوعِين إليها لتمرُّضِهم للاضطِهادات في مُختَلَفِ العُصور، يَنَشَشِرُ بينهم شَكَلُ الأطفال المضحوب بالبلامَة، وغير ذلك من العُيوبِ المُنتَشِرَة بَيْنَهُم، سواء كانت جِسْمية أو غير ذلك، وقد لوحِظَ في حالات الصَّمَمِ المضحوبِ بالبخم، أنَّ الآباء أولادُ عَمَّ أو عَمَّة، أو أولادُ خاله أو خالة .

ومن الأمراض التي تُورَثُ بهذا الزَّواج الهِيمُوفيليا، وهو مَرْضُ عائِليٌّ يصيبُ الذُّكُورَ، ويَتَمَيَّزُ باسْتِغدَادِ خاصٌ للنَزْفِ بعد الجروح. وقد كانَتِ العائِلةُ الإسبانية العالِكة السابقة مصابّةٌ به، وكذلك أبناء الملكة فِكْتُورِيا وبعض أبناء قيصر روسية السَّابِق.

وقد قِيلَ: إِنَّ سُكَّان جزائر ألودا الذين يعيشون في جزيرة سِيلان، يتفشّى بينهم صِغَرُ الأجسام والعُقْم إلى درجة يَخشى معها عليهم من النّناء!

وقد ثَبَتَ أنَّ الحَدْ من تزاؤجِ أَبْناء العَمَّ أَو الخال، أَو أَبناء العمة أَو الخالَّة، يَقْطُمُ دابِرَ بَعْضِ الأمراض بنِسْبَةِ تتراوح بين ١٥ إلى ٥٠٪.

وقد تنبَّهُتِ العَرْبُ من قديم إلى هذه القاعِدةِ بعد أن أشارَ إلَيْها القرآنُ الكريم، وبَيْنَها رسولُ الله ﷺ. ويُعْجِبُني قولَ الأَصْمَعِيُّ في ذلك: بناتُ العَمَّمُ أَصْبَر، والغرائِبُ أَنْجَبُ، وما قَرَّعَ الأَبْطالُ كالْبنِ الاَعْجَبِيَة. ونرى الأَصْمَعِي لم يميزْ بِنْتَ الغَمِّ بغير الصَّبْرِ، على ما يحدث من الخِلافِ لِتَماثُلِ العُيوبِ النَّفْينَة. سُئِلَتِ امْرأةً جَعِيلةٌ صَغِيرةً في زواجِهَا مِنْ شَيْحَ قَبِعِ المَنْظُرِ، فقالَت:

دَصَانِسي إِلَـنِيْسِ أَلَسَهُ ذُو فَسَرَائِسَةِ ﴿ يَعَوُّ عَلَيْنَا مِنْ بَنِي الْعَمُّ وَالْخَالِ!! وَيُعْجِئِنِي قُولَ الشَاعِر: أَلْـذِرْ مَـنْ كَـانْ بَـحِـيـدَ الـهَـمُ تَـزْوِيـجَ أَوْلاَدِ بَـنَـاتِ الْـعَـمُ أَلَّـذِرْ مَـنْ كَانْ بَ

ولذلك يقولُ أَحَدُهم:

تَجَاوَزْتُ بِنْتَ الْعَمُ وَهِيَ حَبِيبَةً مَخَافَةً أَنْ يَضْوِي عَلَيُّ سَلِيلُهَا ويعجبني قولَ الآخر يَعْلَتُ فني شجاعاً:

فَتَىٰ لَمْ تَلِدُهُ بِنْتُ عَمْ قَرِيبَةِ فَيَضْوَىٰ وَقَدْ يَضْوَىٰ رَفِيدُ الأَقَارِبِ
وأرى أَنَّ أَفْضَلَ رَواجٍ هو التَّزواجُ بين الشُعوبِ والسلالات
القريبة، أو بين أفرادِ شَعْبِ، أو سلالة واحِدَةِ، أو أفراد ذوى قرابَةِ

القريبة، أو بين أفرادِ شُغب، أو سلالة واجدَة، أو أفراد ذري قرابَةٍ بعيدة، وزواج أولاد الخالات، الذين يعيش كل منهم في معيشة مستقلّة بعيدة عن الفريق الآخر، أفضَلُ من زواج المتّصِلين في معيشة واحدة.

### حِكْمة تحريم زواج المحرَّمِين بالرّضاعة

ذَكَوْنا في المبحث الرابع المحرمين بالرضاع، وسُنبَيْنُ هنا المقصودَ بما يَخرُمُ من الرّضاعَةِ، وحكمة هذا التحريم.

#### أ \_ المُحرّمات بالرّضاعة:

قال تعالى في سياقي بيانِ المحرّمات: ﴿وَأَلْهَنْكُمُ الَّذِيّ آرَضَمْنَكُمُ وَلَمُونَكُمُ مِنْكَ الرَّهَنْمَةِ ﴾ [٤ ســورة الــنــســاء/ الآبــة: ٢٣] وقــال صلوات الله وسلامه عليه: «يَخْرُمُ مِنَ الرّضَاعِ مَا يَخْرُمُ مِنَ النّسَبِ»(١٠).

## ب \_ المقصودُ بما يَحْرُمُ مِن الرّضاعَةِ:

والرَّضاعَةُ المقصودَةُ هي الرَّضاعَة الطبيعيَّة مِنَ النَّذي، كما يَرْضَعُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

الطَفْلُ من أُمّو، وبذلك «لا تُحَرّمُ المَصْةُ وَلاَ المَصْتَانُه (١٠٠ وليسَ المرادُ الله علَه الرَّضِعات التي لا تحرّم، بل المرادُ أنَّ الذي لا يحرَمُ هي الرضاعة غير الطبيعية. ولذلك يقول ابن مسعود وابن الزُّيْنِ والشَّافِي، ورواية عن أحمد: لا تحرّمُ إلا خَمْس رضعات، مع العِلْم أنَّ الطفل الطبيعي يرضَعُ لمدة رُبْع ساعة إلى ثُلْثِ ساعة في اللِّفْقة الواحِدَة، ويَمْتَصَ في كُلُ دَفْعَةٍ من ٣ غرامات في اليوم الأول و ٥ غراماً في اليوم الثاني، إلى ١٥٠ غراماً في اليوم السابع، ويبلغ مجموع هذه الكمية ٣٠ غراماً في اليوم الليوم اليوم اليوم الواحد من الشهر السابع وما يليه . الله وما يليه .

وطبيعيُّ أَنَّ الرَّضاعَةَ لا تكون إلا في مُدَّتِها الطبيعية، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْوَلَاثُ مُرْضِعَ أَلْكَمُنَ حَرْلَيْنِ كَامِلَيْ لِمِن أَزَادَ أَن يُجُمَّ الْإَصَاعَةُ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٣٣٣]، وقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ رَضَاعَ إِلاَ فِي السَّهِر الخَوْلَيْنِ الْآَّ، فإذا فَيطِمَ المولودُ قَبْلَ تمام هذه المدَّة ـ في الشهر التاسع مثلاً ـ فالرَّضاعَة بعدها لا تُحرِّمُ، وإنَّمَا الذي يُحرُّمُ الرَّضاعَةُ الطبيعيَّة قَبْل الفِطَام، قالَ رسول الله ﷺ: «لاَ يَحرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ إِلاَ مَا قَتَى النَّهَامِ "٣٠. قَتَى النَّهَامِ".

ومما يزيدُ تأييد القَوْلِ بأنَّ الرضاعة الطبيعيَّة هي التي تُحرَّمُ، قولُه صلوات الله وسلامه عليه: «انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنّ، فَإِنْمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (\*) وقال ﷺ: ﴿لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (\*)

<sup>(</sup>١) مسلم عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني وابن عدي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود عن ابن مسعود.

أَي: أَنَّ الرَّضَاعَةَ هِي الَّتِي تمدُّ الطَّفْلَ بالغذَاءِ الذي يتحوَّلُ إلى الْسِجَةِ لِبناءِ حِسْمِهِ عَظْماً ولَخماً، ونلفتُ النَّظْرَ إلى أَمْرِ هامٌ لتقريب المغنى، وهو أَنْ المُرْضِمَ إِذَا فرضنا أَنّها لا تَتَغَلَى، أَو إِذَا منعناها عن الأكل مدَّة طويلة، فإنَّ البنها لا يَنْقَطِعُ، بل يتكوَّلُ على حساب النسِجَةِ حِسْمِ المرضع نفسها، كالأمعاء والعَضَلات، إذ إنَّ اللبن يعتبر من الأنسجة الهامَّةِ، كالقَلْبِ والرَّتَتَيْنِ والحِجابِ الحاجِز والمُخْ، مما يعيشُ على حسابِ سايْرِ الأنسِجَةِ في حَالَةِ الصَّيَامِ النَّامُ عن الطعامِ لمدَّةِ طويلة، وهكذا نرى لَنن المرضع هو الذي يني الطَفْلَ.

## ج ـ حكمة تحريم زواج المحزمات بالرَّضاعة:

والجكْمَةُ في تحريمِ الأمُهات والأَخْوَات من الرَّضَاعَةِ وغَيْرِهم، تشابه الجَكْمَةِ في هذا التَحريم بالنَّسَبِ، فإنَّ لِنَوْعِ الغذاء أثراً كبيراً في تكوينِ المَرَّء، ليس من النَّاجِيَةِ الجسْمية فحسب، بل كذلك من الناحية النَّفْسِيةِ والأخلاقية.

ولقد بَيْنا عند الكلام عن الخطبة، أنَّ التركيبَ الجسماني يوشكُ انْ يكونَ مرآة صادِقة للتُفْسِ البَشَرِيَّةِ، وللعقل والأخلاق، حتى قبلُ: إنَّ الصفات الخاصة بكُل فَرْدٍ، ترجعُ إلى كَيْفِيَة أَتْجاه العناصِر المادِيّة التي يتألفُ منها جسمهُ بنشبَةٍ خاصَّةٍ، فلِمَقْلِ المرْءِ ونفيييِّهِ علاقةٌ قويَّة بشكلِهِ الظاهِرِيْ، وتركيبِ جسمِهِ، وهكذا تَرى الأخوة من الرضاعة، فأجسامهُم مكونة من نوع واحدٍ من الغذاء، عَظماً ولحماً ودَماً، فلذلك ترى تشابهاً في صفاتِهم الأخلاقية.

ولقد رأيتُ ذلك بتَفْسِي، وقارَنْتُ بين أخلاقِ بَغضِ المراضِع في العائلات التي أتُصِلُ بها، وأخلاق الَّذِين رَضَعوا منهم رضاعَةً كاملَةً، بل أستطيعُ أنْ أقول بحسب مشاهداتي: إنَّ هنالِكَ بَغضَ الشَّبَهِ بين الأُمَّ وابنها من الرَّضَاعَةِ، واستطيعُ أَنْ أَشْبُهُ هَذَا بِالصَّلَةِ بِين ملامح الابن والزَّوْجِ السَّابِق لأُمُّهِ، مع أَنَّ أَباه لا علاقَةَ له بِمُطْلَقِ والِلدِّيهِ، فإذا كان الشبه في الحالة الأخيرة راجعاً إلى تفكير الأم في زوجها الأول، فالشبه في الحالة الأولى يرجع إلى تركيب جسم الرضيع من جسم مرضعته، فإذا كان تشبع فكرة المرأة بزوجها الأول كافياً لإعطاء بعض ملامحه لابنها من زوجها الثاني، فما بالك بالمرضع التي يتركب جسم رضيعها من جسمها.

وما دام الأخوات من الرضاعة يشتركون في نوع واحد من الغذاء، فإن نقص لبن الأم في نوع ما من أنواع الأحماض الأمينية التي تتركب منها زلاليات الجسم وعضلاته، يجعل الأولاد يشتركون في التأثر بما يترتب على هذا النقص.

بل إنَّ الأخوات من الرَّضاعة، يشتركون في الأمراض التي تنتقل إليهم بواسِطَةِ الأُمَّ، كالسُّلُ والرَّهْرِي وغَيْرِها، بل إنَّ سائر أمراض الأمَّ، كتمدُّدِ الكبد والمعدة تُؤَثُّرُ في الأخوة، وكذلك الحال في سائر الأمراض المعدية.

ولأقرب إلى ذهن القارىء ما أرمي إليه، أذكر ما ثبت علمياً من أن لبعض الأمراض تأثيراً عظيماً، وأثراً بالغاً في تكوين طباع المرء وسلوكه وفي تكوين شخصيته، فالمرضى بالسل مثلاً تراهم من النوع المتفاتل، فترى السل يؤثر على المريض به وعلى شخصيته فيحوله إلى الشخصية المنسطة، كما يحول مرض السكر المصابين به إلى الشخصية المنقبضة المتشائمة، فيحب العزلة، والابتعاد عن الناس، وتراه كذلك داتم التفكير والتحليل لنفسه ولشعوره، يجسم هفواته وهفوات الناس وعلى وجه عام ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، وينطبق عليه قول القائل:

وترى المصابين باضطراب الغدة الدرقية، مصابين بتهيج أو بلادة وفي جهازهم العصبي، وترى البلهاء، وضعاف العقول، والمعجرمين، يوجدون في عائلات تسود بين أفرادها أمراض هذه الغدة، وترى كذلك أن الخصية لها تأثير كبير على قوة العقل ونوعه، وهكذا في سائر الأمراض، كسوء الهضم وغيرها، فإذا كانت الأمراض تؤثر في شخصية المرء، فكذلك التركيب الجسماني له أثر وسيطرة كبيرة على نفسيته. هذا مع ملاحظة اشتراك المجتمعين على ثدي واحد في العلل التي قد تنقل إليهم من المرضع.

ومن الثابت أن الأمراض العقلية التي تصاب بها المرضع تؤثر كذلك في الأولاد كالعلل الهستيرية، والنوب التشنجية، ولذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه: «أن تسترضع الحمقاء»(١) مما يؤيد أن للرضاع تأثيراً في الطباع وسائر الصفات النفسية والأخلاقية.

وطبعي أن الأخوة يزيد تشابههم كلما طالت مدة الرضاعة، وإذا كان الإسلام قَدْ جَعَلَ الحَدُ الأَذْنَىٰ خَمْس رضعات، وهي عبارَةُ عن غذاءِ يَوْم كاملٍ تقريباً، فهذا دَأْبُهُ في كلِّ تشريعاتِه، كَفَوْلِ رَسولِ الله ﷺ: ﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرّامُ ( ) وَتَعْرِيمِهِ السَّرقة سواء كانت آلاف الجنيهات أو سرقة مليم واحد، قال صلوات الله وسلامه عليه: ﴿لَمَنْ اللّهُ السَّرِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْصَةَ قَتْقُطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْصَةَ قَتْقُطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْصَةَ قَتْقُطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْبَيْصَةِ فَتَقُطَعُ يَدُهُ وَلَات الطَفَلَ يوماً واحداً ثم تَنْرَعِهِ الطَفلَ يوماً واحداً ثم تَنْرَعُهِ الطَفلَ يوماً واحداً ثم تَشْتَطِيعُ اللهُ في حالات استثنائية، فالأمُ بالنَّسَبِ إذا كانت لا تَسْتَطِيعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود عن زياد السهمي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

الرُضاعة، تأتي بمُرْضِع تُرْضِعُ لها طفلَها بدلاً منها رَضاعاً كاملاً، ونخرج من حسابنا شيئاً لا يُبيخُهُ الدِّينُ، وهو أَنْ تَزُورَ امرأةَ صاحِبَنَها فترضِعَ لها ابنها للتظرُّفِ والعَبَثِ.

ويجبُ أن نشيرَ إلى أُشرِ على جانِبٍ من الأحمَّنِةِ، وهو أن المُمْرِيةِ، وهو أن المُمْرِضِعَ في الغالِب لا تكونُ من بِيئةِ المستَأْجِرِ لها، فلا تتواقُرُ معاني الكفاءة في زَوَاج الرَّضيع من ابنة المُرْضِمَةِ، ويقلُلُ من انتشارِ هذا التحريم أن المسلِّفة مكلَّفةً شَرْعاً بإرضاع طِفْلِها بنفْسِها، ما لَمْ تَضْطَر إلى تَرْكِ الرضاعة اضطراراً لِسَبَبٍ مَرْض شديدٍ.

وهنالِكَ عامِلُ آخَرُ يعمل على تشابُهِ صفات الأخوَّةِ من الرَّضَاعة، وهذا العامل هو تأثِيرُ البيئة، كالنَّظَافَةِ والحالَةِ الصَّحِيِّةِ العامَة والحالة الأخلاقيّة، وهنالك معنى هام في هذا التحريم، وهو أنَّ الطُفلُ والطفلة اللذين يجتمعان على تُذي واجد، ويشبّانِ على الإسلام وعلى المحبّة الاخوية بالرُضاعة، والاختلاط الأخوي الذي يزيدُهُ تردُّهُ الأُم بالرُضاع عليهما والمودّة بيّنهُما، يُخدِثُ عندهما نفوراً جِنْسياً طبيعياً كالنفور الذي ينخدُثُ بين الأقارب.

وأما تحريمُ المُرْضِعِ على طِفْلِها الذي أَرْضَعَتُهُ، فواضِعُ الجِكْمَةِ، فقد غدا الولدُ ابنها ديناً وعُرْفاً، وقد رَضَعَ من ثَذْيَيْها، واضْطَلَعَ على عُورْتِها، وزواجُه منها لا يوافِقُ عليه ذو عَقْلِ ودِينٍ، والفوضى الجنسِيّة والاجتماعية التي تترتُّبُ على مثل هذا الرّضاع ظاهِرَةً.

# حِكْمَةُ نَخرِيمِ زَوْجَةِ الأَبِ وحلائل الأبناء وأُمَّهَاتِ النساء

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَكِئُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآ أَوْكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ ۚ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ

إِنَّهُ كَانَ فَنَصِفَةً وَمَقْتًا وَسَاتَهَ سَكِيدًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ : ٢٦].

وعِلَةُ النَّحْرِيم أَنَّ الأَبُ ورَوْجَتَهُ وأولادَهُ يعيشون في بِينةِ واحدةِ، ومعيشَتُهُمْ توجِبُ اختلاطَهُم اختلاطاً عائِليًا مع رَفْعِ الكَلْفَةِ بينهم، ولا يُمْكِنُ من الناحية العَمَلِيَة احتجاب زَوْجَةِ الأب عن أولاد زوجها، ولا يمكن منعهم من المَعيشَةِ مع أبيهم في بيتِ واحدٍ، أو على الأقل لا يمكن منعهم من التردُّ على بَيْتِ أبيهم في كل لَخظَةِ وفي كل جينٍ، في وجودِهِ أو أثناء تغييهِ، فالجحكمة ظاهِرةً في تحريم هذا النكاح، والمقصود منه توطيد العلاقةِ بين الرجل وأولاده، فلا ينظر أحد الأولاد إلى امْرَأَة أبيه نظرةً شَهْوةِ الزَّواج، ولا يتسلَّط شعورُ الغَيْرةِ على الأب من أولاده فتضيع النَّقةُ بين أفرادِ العائِلةِ التي يريدُ الإسلام توطيدَ أرائانها، وتوثيقُ عُرَىٰ المحبّةِ بين أفرادِها.

ويلاخظُ أنَّهُ مِن الطَّبِيعي كذلك أنَّ الإنسانَ، إذا حَرَّمَ عليه دينَهُ الذي يَغْتَيْقُهُ ويدينُ أَمْراً، نَظَرَ إليه نَظْرَةُ المحرَّمِ عليه المَمْقُوت فعله ديناً وعرفاً، ومن هُمَنا يأتِي كذلك النُّفورُ الجِنْسِيِّي مِن زَوْجَةِ الأب الذي وَصَعَهَا الدِّينُ والعُرْفُ في مَرْتَبَةِ الأُمُ، فأوْجَبَ لها كلَّ التَّقْديرِ والاحترام.

والجِكْمَةُ في هذا النَّحريم هي عَيْنُها الحكمةُ في تحريم جلائل الأبناء، قال تعالى: ﴿وَمَلَنَيْلُ أَيْلَهِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسَلَبِكُمْ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٢٣] ومثله أُشهات النساء، قال جَلْ شَأْنُهُ: ﴿وَأَشَهَتُ يُنْهَجِكُمْ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٣٣].

حِكْمَةُ تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ قال تعالى عِنْدَ ذِنْو المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْرَكِ ٱلْأَخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴾<sup>(١)</sup> [٤ سورة النساء/ الآية: ٢٣].

والْجَمْعُ بين الأُخْتَيْن يولد الغَيْرَةَ، وقد يولُّدُ العداوةَ بينهما، وهو ما لا يريدُه الإسلام.

وإذا كان من المُباح تزوّج الأخت بعد طلاقِ أُخْتِها، فحدوث هذا الأمر ناورً، إذ أنَّ الزُّوْجَ قد انتقى زوجَته التي أعجبته، وليست المحبّة والمحودة من الأمور التي يُمْكِنُ العَبّثُ بها، ونضيفُ بجانب ذلك أنَّ المسْلِمَ لا يطلق بالسُّهولة التي يظنها قليلو الدين، البَعِيدُون عن فَهْمِ رُوحِ الدين الحنيف، والحكمة في هذا التحريم هي عين الحكمة في تحريم الجمع بين المرآة وخالتِها أوْ عَمّتِها.

#### حِكْمَةُ تحريم الرّبائِب

قَــالَ تــعــالَـــنى: ﴿ رَبَتِهُكُمُ الَّذِي فِى مُجُورِكُم مِن يَسَاتِهُمُ الَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْحَكُمْ ﴾ [3 سورة النساء/ الآية: ٣٣].

والرُّبائِبُ، جمع رَبِيبة، والرُبِيبُ: ولد المرأةِ مِنْ رَجُلِ آخَر، سُمِّيَ به لأنه يُرَبِّيه كما يُرَبِّي وَلَدَهُ، والحِكْمَةُ ظاهِرَةً في هذا التحريم، لأنَّ الرَّجُلَ إذا ذَخَلَ بالمرأةِ وكانت لها بِشُّ، خَلَثْ في حِجْرِ مُرَبِّهها، وأصبح بِمَثابَةِ أَبٍ لها، وأَوْجَبَ عليه الدِّينُ أَنْ يُعامِلُها معامَلَةُ الابْنَةِ، وهو بجانِبِ ذلك بِصِغْيِهِ زوج الأمّ يُرَبِّي ابْنَةً امرأتِه، ويَرَىٰ منها ما لا

 <sup>(</sup>١) ومعنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَكَتَ ﴾ [٤ سورة النساء/ الآية: ٢٢] أي:
 لكن ما قد مُضَى، فإنَّهُ مَفْقُو عَنه، فيكون نكاح الاُخْتَيْن في الجاهلية نافِذَ النَّفْد، ويختارُ الرُجُلُ أَيْهُما شاء حتى لا يَجْمَعَ بَيْنَهُما ولا يحتاجُ لِمَقْدِ جديدِ على الني اختارها.

يراه الأجنبيُّ، وتَحْرِيمُ الدَّينِ لها يوجِبُ كذلك الاطمئنانُ عندَ الأُمُ، فلا تُعَارُ مِنِ النَّيْهَا، وتَأْمَنُ ناجيةَ الشَّهْوَةِ الجنسية. فترى الدِّينَ وقد حَمَىٰ البِيتَ من فسادِ هذه الشَّهْوَةِ التي تُعْكُرُ صَفْوَهُ وتقوْضُ أركانُهُ، وأَوْجَدَ الدِّينُ كذلك نُفوراً جِنْسِيتاً من ناجيّةِ الرُجُلِ نحو مَنِ اغتَبْرَهَا الإسلام الدِّينُ كذلك نُفوراً جِنْسِيتاً من ناجيّةِ الرُجُلِ نحو مَن اغتَبْرَهَا الإنسان بهذا التحريم في موتبةٍ تَقْرُبُ من مراتِب الملايِكَةِ، ونَشَلَهُ من وَهٰذَةِ بهذا التحريم في الإجْساعية والاجتماعية.

## المبحث التاسع تحديد النسل

#### مقدمة:

وتحديد النَّسْلِ اضطلاح عامَّ مُتَشَعَبُ المُعاني، وهو بِمَغناه العامُ تحديد سكّان المعمُورَة، أو الهَيْمَنَة على عَدَدِ أفراد مَمْلَكَةِ من الممالك، أو بلدة من البلدان، وهو بمعناه الخاص التحكّم في أفراد العائلة الواحدة، أو محاولة الرجل والمرأة الاقتصار على عَدَدٍ مُعَيِّنِ من الأولاد.

وسنبين في هذا المبحث أنّ تحديد النسل تقوم به الطبيعة (10) وأن الوَسائِلَ التي يتَّجِدُها النَّاسُ لمساعَدَةِ الطبيعةِ أَمْرَ شَاذً ، إذْ مِنَ الواجِب مقاوَمة هذه العوامِل لعمارة العالم وبقائِد، وسَأْئِينُ عِلَّة وُجودِ العوامل الطبيعيَّة، وسَأْئِرْهِنُ هنا فسادَ رأي مَنْ يقول بتَحْدِيد النَّسْلِ، مبيّناً الأضرارَ التي تعودُ على المجتمع من ذلك.

## العوامِلُ الطبيعيَّة لتَخدِيدِ النَّسْل

والتحكُّم في عَدَدِ سُكَان العالَمِ تقومُ به عوامِلٌ طبيعِيّةٌ، وأُخْرىٰ وضْعِيّة، فأمّا العوامِلُ الطبيعيَّة، فهي: الزَّلازِكُ، والبراكين، وفيضانات

<sup>(</sup>١) المقصود بالطبيعة القوانين والسنن التي جعلها الله قواعد للحياة. بسام.

الأَنهار (1) ، والزَّوابع ، والأعاصير الشديدة ، والهيار (٢) ، والفطر الهَطَّال (٢) ، والنَّهار الهُطَّال (٢) ، والبَّخفاف والجَفاف والجَفاف والجَفاف والجَفاف المَتوطَّنة (٥) ، والأمراض التَناسُلِيّة ، والحروب الطاجئة (٢) ، والعقم الطبيعي ، قال تعالى : ﴿ وَيَجَمَّلُ مَن يَمَنَا مُ عَقِيمًا ﴾ [٤٢ سورة الشورى / الآية : ١٥] ، والإجهاض المَرَضِي (٧) ، وقصَر مدَة حمل المرأة ، إذ تَبْلُغُ سنَ النَّأْسِ من سن ٤٥ إلى ١٠ ، والموث ، والله تعالى يقول : ﴿ أَيْنَكَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلنَّوْتُ وَلَا كُثُمَّ إِنْ الْكَابِية . ٨٤] .

## العوامِلُ الوضْعِيَة لتَحْدِيدِ النَّسْل

وأمّا العوامِلُ الوضْعِيّة لتحديد النسل، فهي: الاضْطِهادَات، والمذابحُ، والقَتْل، والرُهْبَئة، وتعدّد الأزْوَاج<sup>(٨)</sup>، ووأد البنات، والإجهاض الجنائي، ووَسائِل مَنْ الحَمْل.

#### عِلَّةُ وجُودِ العوامِل الطبيعيّة

والعوامِلُ الطبيعيّة تقومُ بتخدِيد النَّسْلِ، كنظام طبيعيُ تقتَضِيه السنن الكونيّة، حتى الحروب، والله تعالى يقولُ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَهَشَهُم بِهَغِينَ لَنَسَكَتِ الْأَرْضُ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٥١]،

(٢) وهي الثلوج التي تنقَضُ على القرى من أعالي الجبال فتدكها دكاً.

 <sup>(</sup>١) كنهر هوانج هو في الصين والمسيسيي في أمريكة الشمالية.

 <sup>(</sup>٣) كالذي حدث في إبرائدة فقضئ على مليون ونصف مليون نسمة من سنة ١٨٤٠ م إلى سنة ١٨٥٠ م.

<sup>(</sup>٤) كالذي حدث في جنوب روسية سنة ١٩٢١ م.

<sup>(</sup>٥) كالملاريا في الهُّند، ومرض النوم في أواسط إفريقية.

 <sup>(</sup>٦) كالحرب العالمية الأولى ١٩١٤م والحرب العالمية الثانية، [وبقية الحروب العاشية في جميع أتحاء المعمورة].

 <sup>(</sup>٧) مِمّا تجدُ أُسبابه مُفطئة في كتب الطب الخاصة.

 <sup>(</sup>A) كما يحدث في التبت وفي شمال الهند، وكما كان يُحدُث في الجاهلية.

وهي كذلك تَرْمي إلى قانُونِ تنازُع البَقاءِ وبقاءِ الأَصْلَع، هي كالانفهالاتِ النِّي تحدثُ في نَفْس الإنسان فتَذَعُوهُ إلى المَمَلِ وتحثُّهُ على الجهادِ في سبيل السَّعادَةِ الإنسانيَة، وتوجِدُ عنْده رُوحَ الحَذْرِ والبقظة والانتِباه، ومجاهدة العوامل الطبيعية كمُجَاهدةِ النَّفْس، للوصول إلى الكمال، قال تعالى: ﴿ فَأَنَا الزَّيْدُ فَيُذَهَّتُ وَلَنَا مَا يَنَعُ النَّاسُ فَيَتَكُنُ فِي الْأَرْشِ كَنَافٍ مِنْدِي النَّهُ الأَنْ الزَّيْدُ فَيُذَهَبُ وَلَنَا مَا يَنَعُ النَّاسَ فَيَتَكُنُ فِي الْأَرْشِ كَنَافٍ مَنْ المُعلى المَالِقَ المَالِقُ المَالِقُ المَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْ

#### فساد العوامل الوضعية

وأما العوامِلُ الوضية، فهي طُرُقُ فاسِدَة تناقِضُ عُرِيزَة حُبُ الحياة التُرتِية المَرْءَ ليجاهِ الذُريَّةِ التفقير المَرْءَ ليجاهِ الذُريَّةِ الطيبِية، وتَقَفّهُ لإيجاهِ الذُريَّةِ الطيبِية، لتعويضِ النَّقْصِ الذي تسبّبه العوامِل الطبيبِية، وتُقوِّي فيه العوامِل الطبيبِية، وتُقوِّي فيه العوامِل الطبيبِية، كالعاطفة الخُلقِية وغيرِها، وإلا فما ظَلَك بفريقٍ من الناس يضطَهِدُ فريقاً آخرَ لاخيلافات لا قِيمة لها، فيقومُ بتَذْبيجهِم ومَنْ رَبِيهَ لها، فيقومُ بتَذْبيجهِم أُوالهم ولإشباع غريزة الشَّر فيهم، وما رَأَيْكَ في تعدُّد الأزواج، هذه الوضى التَّناسُئية التي لا يقرَّها عاقِل، والتي حَرَّمها الإسلام في سياق المحرمات في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْسَكُ مِنَ النِسَاءُ ﴾ [٤ سورة النساء/ المحرمات في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْسَكُ مِنَ النِسَاءُ عَلَيْهِ المجرمون من الزَّواجِ وتحصِيلِ النَّسْلِ، وهل يرضى أحَدُ بما يأيهِ المجرمون من الزُواجِ وتحصِيلِ النَّسْلِ، وهل يرضى أحَدُ بما يأيهِ المجرمون من الإجهاض الجنائي ووسائِل مَنْم الحمل.

#### فطرية التناسل

وترى غريزة الإنسان أمْراً فِطْرِياً للمحافَظَةِ على النَّفِعِ البَشَرِيُّ والعناية بإنْكَارِ الصَّالح منه، فالرَّجُلُ الصَّالح، القرئُ الإِرادة، مَتِين الأخلاق، يحبُّ الحياة، وينشُدُ الخلودَ، فنراهُ ـ وقد عَلِمَ أَنُّ المَمْوَتُ لا مُفَرَ مِنهُ - يعملُ على تحصِيلِ الزَّادِ الذي يوصِلُه إلى الخلودِ في الدَّارِ الْحَرْرَةِ لِينالَ الْفَصَى ما يُمْكِنُ من النَّبِيم، وهو مِنْ جِهةِ أُخْرَى يتمسَّكُ بالحياة الذَّنيا، ولا يريدُ أنْ يَنقَطِعَ ذِكْرُهُ منها، فيوقفُ أموالاً للخير، ويؤلفُ الكُشَّبُ التي تُخيي ذِكْرَه، وينشدُ الذَّرَيَّةَ الصَّالِحَةَ التي تواصِلُ عَمَله في هذه الحياة، وتخلدُ ذِكْرَهُ في الحياة الدُّنيا بعد وفاتِه، ولذلك يقولَ صلوات الله وسلامه عليه: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ فَلاكِ: "

عَلَو لَ صَلوات الله وسلامه عليه: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ فَلاكِ: "

عُلاكِ: صَدَقَةِ جَارِيَةِ، وَعِلْم يُنتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ" (.).

وهنالِكَ ناحيةً أُخرى تدلُّ على فطرية التّناسُل، وهي التكوينُ الجنسيّ التي خُلِقَ به كلُّ فَرْدٍ، فالرَّجُلُ خُلِقَتْ له خِصْيَتَان، وهما المعْمَلان اللذان تتكوّن فيهما الحيوانات المَنويّة، ولو لم يُخْلَق الإنسانُ للتناسل وكان الجماع لمجرّدِ اللذة، لخُلِقَ القضيب وحُده، ولقد عَلمُنا منَ المبْحَثِ الثَّاني أنَّ المَخْصِئُ شَخْصٌ شَاذً، وأنَّ الذَى تُقْطَعُ خصبتاه لا يَنْبُتُ له شَغْرُ، ويرقَ صوتُهُ، ويشذُّ قوامُهُ عن قوام الرُّجالِ، وتحودُ به طباعُهُ عنهم، وإذا نَظَرْنا إلى المرأةِ وَجَدْنَا لها رَحِماً، فهل خَلَقَ اللَّهُ هذا الرِّحِمَ للَّذَّةِ، أم خُلِقَ لحفظِ الجنين وتربيَّتِه؟ وترى ثديي المرأة وهُما من أَبْرَز زينَتِها، ما خُلِقا إلا لتَغَذِيَةِ الطفل، وما أُعِدّا إلا لِغِذَائِهِ وإطْعامِهِ، وإنك لترى البشر وقد خُلِقَ من جنْسَيْن، وما جُعِلَتْ هنالك لذَّة بالاتصال الجنسي إلا طَلَباً لإيجاد النسل والإكثار منه، خاصَّةً إذا عَلِمْنا أَنْ قُوَّةَ البَلَدِ لا تُقاسُ إلا بِعَدَدِ جُنودِها الأبطال من علماء مخُلِصين، وعمَّال صادِقين، ومحاربين مجاهدِين، وقوَّادِ ممتازِين، ولهذا رَغَّبَ الإسلامُ في النَّسل، ولقد أَشَوْنا إلى ذلك عند الكلام عن الترغيب في النسل في المبحث الخامس.

<sup>(</sup>١) مسلم عن أبي هريرة.

# ما يَتَّخِذُهُ النَّاسُ مُبَرِّراً لِمَنْع الحَمْل

ولا تخرجُ حُججُ النّاسِ في منعهم الحَفْلُ عن ثلاثة أسباب، وهي الخوف من الحَفْل، أو طَلب الشهوة المجرّدة، أو خوف الفقر، وسنتاقِشُ هذه الأسباب فيما يلي، ويجبُ أن نُسْقِطُ من حسابنا الأمْراض التي تُوجِبُ مَنْغ الحَمْلِ، والتي تهدّد المرأة بالمَوْتِ إذا حَملتُ، وهذا التقدير يرجع إلى شهادة طبيبَيْن عادِلْين صالِحَيْن.

## أ ـ الخوف من الحَمْل:

والخوف من الحَمْل من الأسبَابِ التي تَدْعو الفتاة إلى استعمال الطُّرْقِ المائِعة من الحَمْل، ويرجِعُ سَبَبُ ذلك إلى الخَوْفِ الذي يَسْتَوْلي على الفُتاةِ عندَما تستَوْلي على عَقْلِها قَرْثَارَةٌ من النساء المتقدّمات في السن، فتَهَوَّلُ لها شأنَ الحَمْل، وتصوّرُ لها حادِثةَ الولادة أَشْنَعَ تصوير، ولا يَجِدُ هذا الوَهُمُ مجالاً إلا في أَذْهانِ الفَتَياتِ الضَّعِيفات الإرادة المعتبات، ومثل هذه الفتيات يضيِحن عالةً على المجتّمع، ويُمتبرن كالجندِيُ الجبان الذي لا يحدِمُ وطنّه حَشْيَةَ السُّقوطِ في ساحة الشُّرَفِ، كالجندِيُ الجبان الذي لا يحدِمُ وطنّه حَشْيَةَ السُّقوطِ في ساحة الشُّرَف، وسنبين بُعدُ ما يصيب الفتاة من أخطارٍ عظيمَةٍ عندَ فرارِها من الحمل والتجانها إلى وسائل مَنهِ.

## ب \_ طَلَبُ الشَّهْوَةِ المجرَّدَة:

وهنالك فريق من الفَتياتِ ينظُرنَ إلى الحمل كأنَّهُ السالِب لاستكمال شهْوَتِهِن، فيسْتَغْمِلْن موانِمَ الحمل حتى يستطعن التمتَّع بأزواجِهِن إلى أَقْصَىٰ حدودِ التمتُّع، فلا يشغلهن الحَمْلُ والوَضْعُ والنفاس والرضاعة، ولا تقطعن هذه السنين من عمرهن، ولا تشوهُ هذه الوظائف شكْلَهُن وبطوئهُن وصدورَهُنَ وأَلْدِيَتَهُنَ؛ وتجهلُ مثل هذه الفتيات أن استعمال موانع الحمل وبال عليها وعلى أعضائها التناسلية، كما سيتين بَغْدُ، وأن الرَّجُلُ لا يُقَدُّرُ إلا المرأة التي يُنْجِبُ منها أطفالَهُ، وأن الأطفال تزيدُ محبَّة لها، وهي تنجهلُ أنَّ الرَّجُلُ الصالح يتتقبي المرأة التي يستطيعُ أنْ يشارِكها في الحصولِ على النَّسْل الصالح، كما بَيِّنًا في مَبْحَثِ تحسين النسل، وأنَّ الرَّوْجَةَ التي لا تعقب كالشجرة التي لا تشمر، وما قِيمَةُ عُودِ الوَرْدِ إذا لم تكسه الزهورُ، وتفوحُ حوله رايحةُ المُطور، سيِّما أنَّ موانِحَ الحَمْل تسبُّبُ أضراراً مختلِفةً، قد تَحْرُمُ المرأة نهائياً من القُدْرَةِ على الولادة، وتصبيها بالمَهْم.

## ج \_ خَشْية الفَقْر:

ولا يمنع النسلُ إلا امرؤ تتوفّر فيه صِفَتان: النَجْنن وعدم الإيمان، فالمرء الذي يَغزِلَ حَشْنِة أن يحصلَ على نَسْلِ يخافُ أن يشارِكَهُ غذاء، ويرى الله لا يستطيع بكَده أن يوفر له أسباب العَيْش، جبانُ وقليلُ المقفل، وإلا فأي عاقل يخافُ أن تَلِدَ امرأتُهُ بَغذَ سَنَةٍ، ثم يلبَثُ الطفل يتغذى بلبنها ﴿ مَوْلِينَ كَامِلَينَ لِمِنَ أَرَادَ أَن يُرَجِّ الرَّمَاعَةُ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٣٣٣] فلا يتكلفُ شيئاً ثلاث سنوات، ثم بَغدَ ذلك يعيشُ الطفلُ حتى يكملُ لهُ من العُمْر سَبْعة سنوات أو أكثر، وهو لا يكلفُه إلا الأقلَ من القلبل، وبالرُغم من ذلك يَخبُنُ أنْ يولَدَ له طِفلُ لا يكلفُهُ شيئاً إلا بعد هذا العمر الطويل.

ومن جهةٍ أُخْرَىٰ، فالمَرْءُ لا يَعْلَمُ الشَّقِيْ من السعيد من أولادِه، فقد يولَدُ له وَلَدْ وبنت، ثم يُمُتَع النّسُل، فيغدو الولَدُ فاسِداً، والبنّتُ ذات حظ مريضٍ، قال تعالى: ﴿مَاتَالَكُمُّ وَأَنْكَلَاكُمُ لاَ تَدُوُدَنَ أَنْهُمْ أَنْهُ لَكُمْ لَمَنَا ﴾ والمِنتُ لَكُمْ نَقَعًا ﴿ الآية: 11] وَرُبُّما كان فِيمَنْ مَنَعَه سعادته وهناءه، إنّك لَتَرَكُ عَبْدُ الله لم يَعْزِلُ، فولد له سيّدنا محمد

رسول الله ﷺ، وكذلك آباء العظماء والأنبياء والرَّسل عليهم السلام، والله تعالى يقولُ: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَكَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ وَبَحَمَّنَا لَهُمْ أَنْوَبُمًا وَذُرْيَّةً ﴾ [١٣] سورة الرعد/ الآية: ٣٨].

ومِنْ هنا عَدَّ الإسلامَ مَنْعَ الولد خَشْيَةَ الفَقْرِ حَراماً يَسْتَحَقَ فَاعِلُهُ 
دخولَ الجحيم، وعَيْرُ المسليم هو الذي يخشَىٰ الفَقْرَ، ولا يَتِنُ بالله الذي 
يـقــول: ﴿وَمَا يِن نَاتَقَ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا كُلُ اللّهِ رِزْفُهَا وَيَلَدُ مُسْتَقَرَعَهَا 
كُلُّ فِي كَتَبِ شُينِ ﴿ ﴾ [١١ سـورة هـود/ الآيـة: ٦] وفي هـذا 
المعنى يقولُ جَلَ شَائُهُ: ﴿وَلَا نَقْلُوا أَوْلَدُكُمْ خَشْبَهُ إِنْلَاتٍ غَنْ نَرُوفُهُم وَإِنَّكُو 
لِنَا قَلْلُهُمْ كَالَهُمْ وَلِنَاكُو 
لَوْ فَلَكُمْ كَالُهُمْ وَلِنَاكُو 
لا سورة الإسـراء/ الآية: ١٥١]، وحَسْبُكَ قول رسولِ الله ﷺ: (مَنْ 
مَوَا النَّوْرِيجَ مَخَافَة الهِيلَةِ فَلْنِسَ مِنًا ١٠٠).

# طُرُقُ مَنْعِ الحَمْلِ وأَضْرارُها

ويتّخِذُ بعضُ النّاسِ طُرُقاً لِمَنْعِ الحَمْل، وهي جميعاً - سوى خَضي الرجل وتعقيم المرأة - غير مُجْدِية وغير قاطِعة، جاءً أحَدُهُم إلى رَسولِ الله ﷺ فَقَالَ: إنّ عندي جارية، وأنا أَغْزِلَ عَنْها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: "إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ شَيْئاً أَزَادَهُ اللَّهُ" وحملتِ الجارِيّةُ بالرُغْمِ من العَزْلِ<sup>(77</sup>)؛ وسنُبَيِّنُ ما يؤيد هذا، وسنَذْكُرُ كَيْفَ أَنْ وسائل مَنْع الحمل عظيمة الضررِ من الناحيتين الصحيّة والنفسيّة.

#### ١ \_ طريقة المحاليل:

فمِنَ النساء من يستَعْمِلن لمنع الحمل محاليل خاصة بنِسَبٍ مُعَيَّنةٍ ؟

أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد، والدارمي في «مسند»، والبغوي في «معجم».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في اصحيحه.

يغسلنَ بها مهابِلَهن قَبْلَ الوَطْءِ وبَعْدَه، لقَتْلِ الحيوانات المنوية كالليزول، والأوزول، وبيرمنغنات البوتاسيوم، وحامض البوريك، وحامض الخَلْيك، وحامض اللامونيك، وغيرها، ومن المعروف طبياً أن هذه المواد كاوِيَّة، ولها تأثيرُ مَتِيءَ على الغشاء المُخاطِي المُبطَّن للمِهبل، فتُحدِثُ فيه تقرّحات مَطْجِية والتهابات قد يَمْتَدَ أثرُها فتُصيب الجهاز التناسُلِي كلُه، مما يضطرَهن إلى التردَد على أطِبًاء أمراض النساء، وقد يودِّي ذلك إلى المُقْم.

ويجب أن نقرر هنا أن هذه الطريقة بالرغم مما يدعي المذعون لا تُتجدي فتيلاً، ولا تُشتع الحمل منعاً باتاً، إذْ إنَّ الحيوانات المنوِيّة في النواعها تذخُلُ إلى الرَّحِم من عُنْقِهِ حيث تجد البُرْيَشَةُ فَتَلَقَّحُها، ولا تؤثر هذه السوائل في الجرثومة الملقَّحة، لأنّها تُحاط بكتيّاتٍ من السائل المنتويّ، يقيها ويَحْفَظها من السوائل العالِقة بِجدارِ العِهْبَلِ أثناء عَسْلِها.

وإذا صَحُّ أنَّ المرأة لا تَخمِلُ باستعمال هذه المحاليل، فالسَّبَ لا يرجع إلى فالِدَتِها، ولكن يُرْجِعُ لإنلافِها الجهاز التناسلي، وإحداث الالتهابات التي تَمْتَعُهُ من أداء وظَهْتِهِ.

واستعمالُ المحاليل الكاوية، كعصير اللَّيْمون، يُخدِثُ التهاباً كذلك في جِلْدِ القَضِيبِ، أو في مُجْرَىٰ بَوْلِ الرُّجُلِ.

وهنالِكَ حالَة نَفْسِيَةٌ جديرة بالاغتبار، وَهِيَ المغنى السَّيّىء الذي ينمُ عَنهُ ذهاب المرأة للحَمّام قبل الجماع لإجراء عَمْلِيّة الغَبِيل، وترك رُوجها بعد الرَّطْءِ، كذلك إلى الحَمّام لإعادَةِ هذه العَمْلِيّة، قاضِيةً على قَنْرة النَّوم الطبيعيّة التي تلي الإنزال مباشرة، ومِنَ المعاني السَّيْئة الَّتِي تَحْمِلُها هذه العَمْلِيّة، شعور الروجين بالهما مقيمان على عَمَلٍ خَطِر ذي ضَرّر لهما، فهما يُسْتعدان له بوسائل الجيطة والحَدَّر، وفي هذه العَمَلِيّة

كذلك ما يقضي على الكَثِيرِ من اللَّذَةِ الطبيعيّة، ويُعْطِي الجِماعَ مَظْهَر الشَّهْوَةِ البّهيميّة المجرَّدَةِ من العاطِفَةِ.

#### ٢ \_ طريقة اللَّبُوسات (التحاميل):

وهنالك طريقة اللّبوسات (التحاميل)، وهي عناصِرُ طبية سامّة موضوعَةً في زُبْدَةِ الكاكار لِتَخفظها في شَكُل قمع يوضَعُ في عُنْتِ الرَّحِم قَبْلُ الْمُبَاشَرة، فتأثّر زبدة الكاكار بالحرارة الداخِلِيّة، فتذوبُ، فيؤثُر ما فيها من المواد على الحيواناتِ المَنوِيّة فتقتُلُها، وتعدُّ هذه الطريقة من أَثْبَحِ الطُّرقِ، لأنها تُلْهِب عُنْق الرَّحم كالطريقة السابقة، وتحدِثُ لُزُوجَةً في المِهْبل تثيرُ اسمئزاز الرُجُل العادي، وتقلُل من الشعور بِلَذَةِ الجماع، وفيها عين الناثير النفسي الستيء السابق الذكر.

#### ٣ \_ طريقة سَدّ عُنْقِ الرَّحِم:

وقد تستعمل المرأة أدواتٍ مختلفة لِسَدُ عُنْقِ الرحم، لمنع دخول الحيوانات المنوية إِلَيْهِ، كالفرزجة<sup>(١)</sup>، وهي لا تُسْتَعْمَل عند قَقْدِ مرونة جدار المُهْبَل، أو عند وجود تمزُّقِ بسيطٍ في العجان، أو هبوط عام في الرَّجم، أو كانَتِ القناة الوهْبَلِيّة قصيرةً أو أطولَ مِنَ المُعْتَادِ.

وبعضُهُنّ يَسْتَعْمِلْن طَرْبوشاً من الكاوتشوك، ويسمى الطربوش الفرنسي<sup>٢٦)</sup>، وهو عرضَةً للتَّقَلَقُلِ وقت الجماع، وكثيراً ما يَسْقُطُ اثناءًهُ، ولا يُنفَغُ في حالَة وجودِ إفرازِ غزيرِ من العُمْتِي، أو وجود تضخُم فيه

 <sup>(</sup>١) وهي مصنوعة من قاعدة من اللستك [المطاط أو البلاستيك] متصلة بحافة زميلك [لولب] كزميلك الساعة، وتركيبها صعب، لذلك تذهب المرأة إلى الطبيب لركبه فيها.

 <sup>(</sup>٢) يشبه شكله قطاع البيض المستعرض من النصف، وهو أصعب في التركيب من الفرزجة.

بشكلٍ غَيْر مُنْتَظَم، أو تمزّق، أو عندما تكون المرأة ضخمة الجسم، أو تكون القناة المهبلية طويلة مع قِصَر أضبع اليد.

ومنْهُنَّ من تستعمل السداد(١)، وهنا يجب سَدُ العنق سداً محكماً مع جيبي الوغبل، وأنْ يُبَلُّ بالمحاليل، ومنهم من تستعمل الكَبُوت الإنجليزي، وهو يشبه كبوت الرجل المضوع من المطاط.

وجميع هذه الطرق ذات أضرارٍ عظيمة الخطر، إذ تُخدِثُ في العنق التهابات شديدة الضَّرَرِ، كثيراً ما تكونُ سبياً في إصابَتِه بالسَّرَطان، وتؤثُّرُ كَذلك في عضلات الرَّحِم فتُخدِثُ فيه تشنُّجاً يؤدِّي إلى قفله أو ارتخانه، وكثيراً ما يَنْجَمُ عن ذلك العُقْم.

ويجانب هذا، فإنَّ هذه الطُّرق تقلُلُ اللَّذَة، وتقلُلُ الحساسية، وتَعَلَلُ اللَّذَة، وتقلُلُ الحساسية، وتُخدِثُ أصراراً نَفْسِيَة مختلفة، وحسبَ الرجل شعوره بوجودِ مواد غريبة، ومحاليل مختلفة في قُرْجِ امرأتِه، مِمًّا يؤدِّي إلى النُّفودِ من الرُّوجة، والزهْدِ في القيام بالعَمَلِيَةِ الجنسية معها.

## ٤ \_ طريقة كَبُود الرجل:

والكبود الذي يستعمله الرجل كالسداد الذي تستعمله العراة، يُقلُلُ حساسِيّة الطُّرَقَيْن، ويمنع بجانب ذلك وصول السائل المنوي إلى جهاز العراة، وقد تُبَتَ أن العراةً يَمتَص جهازُها من هذا السائل ما يهدُىءُ أغصابَها، ويريح نُفسها، وكثيراً ما يتمزَّقُ الكَبْود ويحدثُ الحمل.

#### ه \_ طريقة قَبْض عضلات الرَّحِم:

ومِنَ النَّاسَ مِن يَدِّعِي أَنَّ مِن طُرُقِ مَنْعِ الحَمْلِ قِيامُ المَرْأَةِ بِمَجْهُودِ

<sup>(</sup>١) وهو قطعة من الفطن، أو منديل المرأة، أو قليل من ورق المراحيض أو الإسفنج. والسداد صغير في شهر العسل، وأما في المتكزرات الولادة فيبلغ حجمه حجم منديل الرجل.

عَضَلِيِّ بعد الجماع مباشرةً، كأنْ تكحّ بشدّةٍ، لطردِ الحيوانات وعدم تمكينها من الوصول إلى الرَّحِمِ لتقلُّص عضلاته، وهذه الطريقة لا تُجْدِي نَفْعاً، ولا تُؤثِّرُ في الحيوانات المَنويّة التي دَخَلَتِ الرَّحِمَ، وهذه الطريقة كسابقاتِها تُخدِثُ تأثيراً سَيِّناً في نَفْس الرَّجُل وامرأته.

# ٦ ـ طريقة الإِنْزالُ خارِج الرَّحِم:

والإنزالُ خارِجَ الرَّحِم من أشد الطُّرقِ ضَرَراً كذلك، إذْ إِنَّها كطريقة الكُبُود، وتزيدُ في كويها تكبّد الرجل مجهوداً عضلياً وعصبياً شديداً، وتحرمُ المرأة من الحصولِ على اللَّذةِ. وقد أَشَرْنا إلى ذلك عند الكلامِ عن الجماعِ وواجِباتِه في مَبْحَثِ العلاقة الجنيئة بين الزَّوْجَيْن، وبجانِب هذا يَضَمُّبُ على الرَّجُلِ الطبيعيّ الإخراجُ قبل الإنزال، وفي الوقت المناسب، وإذا أمكن ذلك، فقذ يسيلُ جزءٌ من المني من قناة مجرى البول داخل الوهيِّل بدون شعورِ الرجل، فيحدث الحملُ.

#### ٧ ـ طريقة الوَطْءُ وقْتَ الأمان:

ويقولُ بغضهم: إِنَّ هنالك فترةَ أمانِ يَعَاأُ فيها الرَّجُلُ (وجَتَهُ فلا تحمل، ويقولُ بغضهم: إِنَّ هذه الفترة تَبْدَأ قبل التَخْضِ بثلاثة أيام أو سبعة، ويقول آخرون: إِنَّها تَبْدَأ بعده، ويقول غَيْرُهُم: إِنَّ هذه الفترة تَخْتَلِفُ باختلافِ النِّساء في طَبْعِهِنَ، ولكنُّ الحقيقة أَنَّ النساء اللاتي يَحْدُثُ لهنَّ ذلك عندهن استعداد طبيعي لِلْمُقْم، وليس الغشيان في وقتِ الأمان المزعوم هو الذي يسبّبُ عدم الحمل، ولكنَّهُ استعدادُ المرأة للمُقْم هو الذي يسبّبُ ذلك، وتَرَاهُنُ إِذَا وُطِئْنَ في غير هذه الفترة فلا ليَحْدُثُ عندهن الحمل تَخَلِك، ولا شكَ أنَّ هذه الطريقة ضارَةً كذلك، يَحْدُثُ عندهن الحمل تَخَلِك. ولا شكَ أنَّ هذه الطريقة ضارَةً تخلك، لأنَّها تُعَيِّرُ على الرَّجُلِ مذة خاصةً لا يَطِيءُ امْرَأَتُهُ في سِرَاها.

#### ٨ ـ طريقة مَدُّ مُدَّةِ الرّضاعة:

ومن النساء من يَمدُنَ مدةَ الرّضاعة، ويَخسَبْنَ أنْ الحَمْلَ لا يأتي أثناءها، وهي طريقة لا يُمْكِنُ الاعتمادُ عليها.

## ٩ \_ طريقة الخَضيُ والتَّعْقيم:

والطريقة الوحيدة التي تضمَنُ عَدَمَ الحَمْلِ هي خَضيُ الرجل أو تعقيم المرأة، وهذه عملية لا يرضى بها رَجُلُ مسْلِمُ أو امرأة مسْلِمة، وأضرارُ هذه الطريقة أَشَرْنا إليها في المبحث الثاني، إذ تسلبُ الفَرْدَ جنسيَّتُهُ.

## ١٠ ـ طريقة الإجهاض الجنائي:

والإجهاضُ جَرِيمَةٌ كُبْرَىٰ تعاقِبُ عَلَيْها جَميعُ قوانين العالم، وهي طَرِيقَةٌ بِالِغَة الضَّرَرِ، ليس من النَّاحِيةِ الاجتماعِية فَحسب، بل من الناحية الطبيّة كذلك، فالسُمُوم التي تُستَعمل للإجهاض بالغة الضَررِ، كالجويدار الذي يستعمل لتعجيل خُروج المَيْت، والسَّذَاب وهو مجهض خطِر يسبّبُ الموت بهبُوطِ القَلْبِ، والأبهل وحب العرر، وهما سُمَّان شَدِيدا الخُطُورَةِ يؤثران على القَناةِ الهَضَمِية والمجموع العَصَبي، ويسبّبان الوفاة بالكوما [السبات] بَعْد قَنْءِ وإسهال وآلام مُبْرحة في البَطْن يَعْقِبُها نَزِيفُ بَوْلِي ورَجِمى.

ويجب أنْ أنبَّة هنا أنَّه لا يُمْكِنُ أن يُخدِثَ الدواءُ إجهاضاً في رجم سَلِيمَة إِلا إِذَا أَجْذَ بِمقادير سامة، ونَشَا عَنْهُ تسمَّم عام، كالتسمُّم الذي يَخدُثُ بالجَراثِيم، ومَهْما كانَتِ النَّتِيجَة سَلْبِيّة أو إيجابية، فإنَّ المرأة تُفَدُّو عرضةً للإصابة بعوارض التسمُّم الحالِبي، أو بإصابة الكُلْيَتَيْن أو الكَبِد بأمراض النهابية مَرْمَة، ليس من السَّهُل الشفاء منها طوال الحياة.

وبجانِبِ هذا، فالعَقاقِيرُ لا تُجْدِي إلا في الشَّهْرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ من

زمن الحمل، وإلا لَزِمَ القيامُ بعملية جراحِيّة تزيدُ نِسْبَةُ خَطَرِها كلّما زاد عمر الجنين أسبوعاً بعد الشهرين الأوَلَيْن.

وتَلْجَأُ الكثيراتُ إلى إذخالِ بَغْضِ الأَشْيَاءِ الغريبَةِ في عُنُق الرَّجِم، كأعود الملوخِيّة أو الثقاب أو قطع الخشب أو فورتيكة أو إبرة الكورشية أو القَسْطَرَة أو مجسات معدنية، مما قد يُخدِثُ ثقوباً في جِسْمِ الرَّحِم ومضاعفات مختلفة، كالتهاب البريتُون وخَرْقِ المَثْانَة، مما يُنْتَهِى غالِياً بالوفاة، خاصَّة إذا كانَتْ هذه الأشياء ملوَّئة. والإجهاضُ محرَّمُ تحريماً قاطِعاً في الإسلام، ويُعْتَبَر قَتْلَ نَفْسٍ حَرَّمَها اللَّهُ، يعاقَبُ فاعِلُها بالإغدام.

وأمّا الإجهاضُ العِلاجيُّ، فلا يَقُومُ به الطَّبِيُّ إلا إذا تَبَتَ أَنَّ حياةً الأُمْ في خَطَرٍ شديدِ ناشىء عن الحمل، وكانَ هذا الخَطَرُ يزولُ بزوَالِ الخَمْلِ، ويجبُ على الطَّبِيب في هذه الحالات، وقَبْلُ أَن يقومَ بعملِيْةِ الإجهاض أن يستشيرَ طبيباً آخَرَ، وأن يدوّنا قرارُهُما كتابَةً بأخُذُ كُلُّ منهُما صورةً يحفظُها معه، وتعطى صورة للمريضة وأهْلِها.

## العَزْلُ ومَنْعُ الحَمْل في الإسلام

بَيْنًا في المباحث الماضية أنَّ المشلِم رَجُلُ راجِحُ العقلِ، قوي الإرادة، ذو أخلاق مَتِينة، ونفسِيَّة عالِيّة؛ وأنَّ الإسلام يَفرضُ الزّواجَ، ويحتُّ على النَّسْلِ، ويُفَصَّلُ الوَلُودَ على التَقِيم، ويحارِبُ الرُّهْبَنَة، ويَغتِرُ المسلمَ رجلاً مسؤولاً عَمَّا يَفْعَل، محاسباً عن كلَّ ما يُقْدِمُ عليه، وبذلك تَرَى الإسلامَ لا يوافِقُ على العَزْلِ مطلَقاً إلا إذا كانَتُ هُتَالِكَ أَسبابُ تَضْطُرُ المَرْءَ أَنْ يَغزِل، كما فَعَلَ بعضُ الصَّحابة مع الأَسْرَى من النساء، إذْ خافُوا أن يَخبِلنَ مَنْهم حين تزوَجُوهُنَّ لِظُرُوفِ خاصَّة، ولَسْن في مُشتَواهم، فخافُوا أن يَاتِي نسلُهُم وفِيه بَعْضُ صفاتٍ لا يرضونها، في مُشتَواهم، فخافُوا أن يأتِي نسلُهُم وفِيه بَعْضُ صفاتٍ لا يرضونها،

والإسلامُ يبيعُ العَزْلَ لِمَرْضَىٰ الأجسام، كما يُبيحُهُ لِمَرْضَىٰ الناحية التُفوسِ والأخلاق، وذلك لكيلا ينسلوا نسلاً ضعيفاً من الناحية الرُوحية يكون عالةً على الأُمَّةِ الإسلامِيّة، وإذا كَمُلَ إسلامُ المَرْء، وكان صَجِيعَ الجِسْم، سَليمَ النفس، يحرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَع النُسل؛ ويجانِب هذا، فالإسلامُ يُبيعُ خَفي المخرِمِين، وتعقيمَ المخرِمات، حتى لا ينسلوا نسلاً فاسِداً كما فَيلَ بالمُخَنْين، وقد ذكرنا ذلك في المنجَبِ الثاني.

<sup>(</sup>١) مسلم عن أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي عن أبي سعيد الزرقي.

<sup>(</sup>٢) مسلم عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود عن أبي هريرة.

ونُضيفُ إلى ذَلِكَ أَنَّ وسائل مَنْعِ الحَمْلِ تُذْهِبُ مَمْنَىٰ الارْتباط الرُّوحي بين القَرِينَيْن. ولقد بَيِئنًا عند الكلام عن العلاقة الجنسِيَّةِ بين الرُّوجَيْن، كيف تَكونُ هذه الصُلَةُ التي يُفَكُّكُ عَرَاهَا محاولةُ أَتُخاذِ وسائل مَنْم الحمل الشَّاذَةِ.

ويمكن تصوّر حالَة رَجُل يأتي امرأتَهُ وحليلَتَهُ والخوفُ مُتَمَلُكٌ عليه، والذَّعُرُ يُقَيِّدُهُ، فيَبَاشِرُ امرأتَهُ وهو وَجِلْ خائِفُ مِنْ شَبِّح النَّشل.

#### المبحث العاشر الرَّضَاعَة

#### مقدمة:

قال تعالى: ﴿ وَالْفِلاَتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَكُمْنُ خَوْلَةِ كَالِمَيْقُ لِلْمَا أَنَهُ اللّهِ عَلَيْقَ لِكُورِمَهُ تتناولُ الرَّبَعَةُ الكريمَةُ تتناولُ الرَّبَعَةُ الكريمَةُ تتناولُ اللائة أمورِ هامَّةٍ، فأمّا الأَمْرُ الأَوْلُ فهو الإشارَةُ إلى الاُنْصاابِ الوَيْبِق بين الرُّضاعَةِ وحياة الطَفْل، وأما الأمْرُ الثاني فهو صِلَةُ الرُّضاعَةِ بالأَمْ نَفْسِها، والأَمْرُ الثالِثُ هَى هذه الأمورِ الثَّلاَنَةِ في الفُحالة في المُحالة الرَّضاعة المُحْلة في المُحالة الرَّفْةِ في المُحالة في المُحالة في المُحالة في المُحالة الرَّفْة في المُحَالِق الرَّفَة المُحالة في المُحالة في المُحالة المُحالة المُحالة في المُحالة المُحا

### أ ـ الرَّضاعَةُ وحَيَاةُ الطُّفْل :

يولَدُ الطَّفْلُ ويلفظه بطْنُ أَمْهِ بعد تمامٍ مُدَّةِ الحَمْلِ، فينقطعُ عَنَهُ ذلك النّيار اللَّمْويُّ العَجيبَ الذِي كان يَصِلُهُ مباشرةً من دَوْرَةِ الأُمْ الدَّمْوِيَّةِ إلى أَوْرِدَتِهِ وشرايينِهِ بوساطة حَبْلِهِ السُّرِي، وهنا يَسْتَقْبُلُ الطَفْلُ حَياةً جَديدةً، ويكادُ بكونُ قد نالُ استقلالاً ذاتياً، وتأخذُ دورتُهُ الدمويَّةُ حالةً مخالِفةً لما عهد في بَطْن أَمْه، وتبدأ رثتاهُ عَمَلَهُما، ويشْعُرُ الطَفْلُ بحاجَتِه لتجديد نشاطِه، فيُقْبِلُ على تَذي أمْه يمضُ منهما مَضاً قَوِياً؟ ويجاهِدُ للحُصُول على أَكْبَرِ قِسْطِ يستطيع أنْ ينالُهُ من غذاء.

والطُّفْلُ محتاجٌ لِلَبَن أُمَّهِ في الأيام الأُولَىٰ من ولادَتِهِ لاختِوَاءِ هذا

اللَّيْنَ على الكلولسترول الّذي يُنبّهُ أَمناء الطَّفْل ويُنظَفُها مَمَا يَجِبُ التَّخَلُص مَنْهُ في الأمَعاء، ويكون للجهازِ الهَضْميِّ خَيْرُ مطهْرِ طبيعيٍّ، وأصلح مُنتَشْطِ عامٍّ، وهذه المادَّةُ غَيْرُ مَوجودَةٍ في المُرْضِع الّنِي تَأْتِي لِلْوَضِع اللّهِ الأَمْ لِلْعَلْمِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ب ـ صِلَةُ الرَّضاعَةِ بالأُمُّ:

والرّضاعة هي الأمر الطبيعي المتمّم للحمل والوضع، وهو الذي يُحْسِبُ الأُمَّ صِحْةً وَيُحْسِبُها ثوبَ المَافِيّة، وانقطاع الحَيْضِ عند المُرْضِع يَحْسِبُ الأُمَّ صِحْةً وَيُحْسِبُها ثوبَ المَافِيّة، وانقطاع الحَيْضِ عند المُرْضِع بِتَرك المحال لواحَة الأعمة، ويَدَعُ الرَّحِمَ المتمدَّدَ ليأخَدَ بعد الحَمْلِ والوَضْعِ شكلة الطبيعي، أما إذا امْتَنَعَب الأُمُ عن الرُضَاعة يرجع الحَيْضُ بعد سِنَّة أسابيع من الوَضْعِ وأحياناً بعد خَفسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع، ويحتقن الرّجمُ تَبعاً لذلك، فلا يرجمُ لشَكلِهِ الأصلي ولا ينْكُمِشُ إلى الحَجْمِ الطبيعي، ولقد تَبَتَ أن ثلاثة أرباع الإصابات التي تحدث ضَخامة الرّحم تنجمُ عن عَدَم الإرضاع، ولا يغيبُ عَنِ البالِ أَنْ المُرْضِعَ الجَيْدَ لا تَحِيضُ.

وقد تَحْسَبُ الجاهِلاتُ أَنَّ الإرضاعَ يُسَبُّبُ لَهُنَّ الصَّغْفَ والوَهْنَ، مع أَنَّ الرّضاعة تحدثُ تحسُّناً عاماً في الحالة الصَّحِّيَّةِ، وتبعثُ النّشاطَ في وظائف الهضَمُ للاستزادَةِ مِنَ الموادِ الغِذائِيَّة، وللرّضاعَةِ كذلك فائِدَةً عَظِمةً للمُصابات بَفَقْرِ الدَّم وعشرِ الفَضْمِ وللضَّعِيفاتِ على وَجْهِ عامً.

ولتعلّم الأُمُّ أَنَّ إِذْرَارَ اللَّبَنِ قد يُخدِثِ اضطرابات في شَتَّى أَغْضَاءِ الجِسْم، فقد تَجِدُ الأُم آلاماً فِي رأسِها وترتَفِعُ درجة حرارة جسمها قليلاً وتشعر بحرق وظَمَرً واحتقانِ في أوعية وَجْهها الدموية وتسرُّع ضَرَبات القَلْبِ إلى غَيْرِ ذلك مِنْ سابِرِ الاغراض، ولَكِنْ يَجِبُ أَلاَ يَذَعُو كُلُّ ذَلِكَ الأَم إِلَى عَلَى هَذَه الأُم إلى تَرَكِ الإرضاع، فإنَّ الرِّضاعَة تساعِدُها على التَّفَلُبِ على هذه الأغراض، بل وتَشْفِيها مُنهًا، وامتناعها عن الرّضاعة يُؤذِيها أشدُ الأُذَى، هذا فضلاً عن الاعتباراتِ الأَدْبِيَة الني تحتَّمُ على الأُمُ إِرْضاعَ طِفْلِها حتى يستغني عَنْ لَبَنِها، وقد ذَكْرُنا جَزَاءَ المَراةَ على إرْضاعَ طِفْلِها في ما سبق.

#### ج \_ مدّة الرّضَاعَةِ:

ولا خلافَ أنَّ الطَّفْلَ محتاجٌ إلى أُمُوحتى يُتِمَّ السَّنَتَيْن، وهي النهاية القُضوَىٰ التي حَدَّدَها الدِّين. وهذا النَّخويدُ يبيئنُ أمريْن: الأمْر الآول: ألاَّ مُوثِن: الأَمْر الآلَّ فَي المَّنتَيْن، حيثُ يكونُ اللَّبَنُ هو غذاؤه الأساسي؛ والأمر الثاني: هو وجوب تغذية الطُفُل وفطامِهِ عنْدَ بُلوغ السَّنتَيْن حتى يستطيعَ أنْ يَعِيشَ ويَنْمُو ويحصلَ على غِذاءِ خارجِيُّ يُوجُهُ تقدَّمُهُ في السَّن.

وحَجْزُ اللَّبَنِ عن الطَّفْلِ في السَّنَةِ الأُولَى يُمَرُّضُهُ للضَّغَف الجسماني والمَرَض، ويرى أوفار أنْ يَبْدَأَ الفطامُ بعد ثمانية عشر شَهْراً، ولا شَكْ أنَّ اللَّبْنَ هو القاعِدَة الأساسِيّة لغذاءِ الطُّفْلِ في سَنَيْهِ الثَّانية، وإذا أُرِيدَ فطامُهُ قَبْلَهَا فيشترط أن يكونَ الطفلُ قَوِيّاً مُتَمَتِّعاً بكامِلِ الصحَّةِ، وأنْ يكونَ في بيئةِ صالحةِ تذفعُ عوارِضَ الأمْراضِ إليه.

وكمالُ السَّتَنَيْن هو الوقتُ الكافي للطفل، وهو الزَّمَنُ الذي يكون فيه قَدِ اجْتَازَ جميع العقبات ويكونُ فيه قَدْ أكمل التَّسْنِينَ، إِذْ أَنَّهُ من المُؤذِي حقاً أن يُمْنَعُ الطفلُ من الرضاعةِ وهو في دور انْبِئَاقِ الأسْنان وتموّها فتحمله ضغناً على إِبالته، فالطفل أثناء التسنين يعاني اضطرابات في بنيته. ولم يحدِّد الدينُ الحدِّ الأَوْنَىٰ للرَّضَاعَةِ، لأَنْ بَذَ الفِطام يختلفُ باخْتِلافِ حالةِ الأُمُّ الصَّحْيَةِ، وحالة غُدْدِ تَدْيِها، ويختلفُ باخْتِلافِ الأَخْفَالِ من حَيْثُ صحتِهِم ومقدار نموهم وقُوَّة تحقلهم واستعدادهم، الأَخْفَالِ من حَيْثُ صحتِهم ومقدار نموهم وقُوَّة تحقلهم واستعدادهم، ويجبُ أَنْ نلاجظ كذلك أَنَّ اللَّينَ لَمْ يُحدُدِ الحدَّ الأَذْقَى لذلك. وقد لا تَستطيعُ الأَمُّ أَنْ تُرْضِعَ مُطْلقاً لِمَرْضِ يَمْنَعُها من ذلك، فَتَستَرْضِمُ غَيْرَها، والله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ أَنَ ثَمْ أَنَ لَمُسْتَرِّعُوا أَوْلَدُولُ فَلا جُنَاعً عَلَيْمُ ﴾ [٢ والله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَلَوْلَاهُ وَلَوْلَهُ وَلَالِهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ الل

والتَّسْنِينُ يُحْدِثُ اصطراباتِ سَتَّى في الجهاز الهضمي، وذلك إمَّا لِكَوْنِ الأسنان جُزْءاً إضافياً مِنْهُ، أَوْ لأَنْ الجِهاز الهَضْجِي نفسَهُ سريعُ الاَصطراباتِ عند الأطفال، وأعراضُ هذه الاضطرابات هي القَيْء والإنسهالُ والتلبُّك المَجدِي؛ وَسَبَبُها تَهْبِيعُ المَجدَةِ والأَمْعاء، وهذا يَنْشَأُ عن فِعْلِ مَنْتَكِس مَنْشَأَهُ نمو السَّنَ، وتسبُّ هذه الاصطرابات تُحولاً في جِسْم الطفلِ، فَيُخَيَّلُ لِرائيهِ أَنَّهُ مصابٌ بِمَرْضِ شَدِيدٍ. ولكنَّ هَذِهِ الحالُ لا تَلْبَثُ أَنْ تَوْل بَعْدَ تَمامِ التَّسْنِين تَشَنَّجاً. وقد يحدثُ التَّسْنِين في لِسانِ المِزمارِ أَوْ احتقان رتوي بدون حُمَى أو بحمَى خفيفة. وقد يحصل له العزمارِ أوْ احتقان رتوي بدون حُمَى أو بحمَى خفيفة. وقد يحصل له سعال والتهابُ حَنْجَرِي، وهذه الأعراض تزول بعد انتهاء التَّسْنِين.

والتَّسْنِينُ كَذَلِكَ يسبَّبُ إسراعَ نَبْضِ القلب مع عَدَم ارْتِفَاعِ الحرارة، هذا بجانِبِ بَغْضِ اضطراباتِ أَخْرَىٰ عصبيّة تزولُ ببرُوزِ الاسنان. وقد يَحْسُلُ له أيضاً تقلَصات عَصْبِيّة ونُوبُ ألَم وبكاء وكآبة.

وقد يَخدُثُ للطفل كذلك أثناء التَّسْنِين طَفَحٌ جلديٌّ من نوع القوية أو حمرة بسيطة. ولذلك يُسْتَخسَنُ تأجيل النظام إلى ما بعد ظهور الأنياب، أي: بعد ١٢ إلى ١٧ شهراً.

## ⇒ليل مباحث كتاب الرجل والمرأة في الإسلام

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٥      | ىقلمة الناشر                                       |
| ٩      | الإهداء                                            |
| 11     | المقدمة                                            |
|        | المبحث الأول                                       |
|        | الفرق بين الرجل والمرأة                            |
| 17     | مقلمة                                              |
| ۱۸     | الاختلافات التشريحية                               |
| 14     | أ ـ الاختلافات في الهيكل العظمي                    |
| 14     | ١ ـ الجمجمة                                        |
| ٧.     | ٢ ـ القفص الصدري٢                                  |
| ۲.     | ٣ ـ العمود الفقري                                  |
| ۲.     | ٤ _ عظام الأطراف                                   |
| ۲١     | ه _ عظام الحوضه                                    |
| 24     | ب ـ الاختلاف في العضلات                            |
| 74     | ج ـ الاختلاف في مقدار الدهن وتوزيعه                |
| 22     | د ـ الاختلاف في الجلد والشعر                       |
| ٧٤     | هـ ـ الاختلاف في القلب وأنابيبه                    |
| ۲٤     | و ـ الاختلاف في الحنجرة                            |
| 40     | ز ـ الاختلاف الناشئة عن اختلاف الجهازين التناسليين |
| 40     | ح ـ الاختلاف في الجهاز العصي                       |

| مفحة | الموضوع الم                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۷   | الاختلافات في الوظائف العضوية                             |
| 77   | أ ـ الطمث والحمل والوضع والرضاعة                          |
| **   | ب ـ الدورة الدموية والدم                                  |
| **   | ج ـ التنفس                                                |
| ۲۸   | د ـ الميتابولزم الأساسي                                   |
| ۲۸   | هـ الصوت أ                                                |
| 44   | و ـ أثر الغدد الملاقنوية                                  |
| 14   | ١ ـ الخصيتان                                              |
| 14   | ٢ ـ المبيضان٢                                             |
| ٠.   | ٣ ـ الثديان                                               |
| ٠.   | ٤ _ الغدة التخامية                                        |
| ٠,   | o ـ الغدة الدرقية                                         |
| ٠,   | ٦ ـ المحافظ فوق الكلى                                     |
| ٠,   | الاختلافات العقلية                                        |
| ٠,   | أ ـ الاختلافات في الفكر                                   |
| •    | ب ـ الاختلافات في العُكم                                  |
| ٠,   | ١ ـ مقتضيات الحكم                                         |
| ٧.   | ٢ ـ أنواع الحكم                                           |
| ۸.   | ٣ ـ أهم الصفات التي يجب أن تتحقق عند الحكم                |
| ٠,   | أولاً ـ الوضوح                                            |
| ٠4   | ثانياً ـ الدقة                                            |
| ٩    | ثالثاً ـ عدم التردد في إصدار الحكم عند الوصول إلى النتيجة |
|      | رابعاً ـ ثبات الحكم واستقراره                             |
|      | خامساً ـ الاستقلال في الرأي مع احترام آراء الغير          |
|      | سادساً _ العلم بالشيء                                     |
| ١,   | ج ـ الاختلافات في الاستنباط                               |
| ۲    | الاستنباط الاستقرائي                                      |
| £    | الاستنباط القياسي والاستدلال                              |
| -    |                                                           |

٤٤

| فحة | موضوع الص                             |
|-----|---------------------------------------|
| ٤٥  | ـ الاختلافات في التعليل               |
| ٤٦  | ــــــــ الاختلافات في التفكير الراقي |
| ٤٨  | الاختلافات النفسية                    |
| ٤٨  | _ الاختلاف في الوجدان والإحساس        |
| ٥.  | ب ـ الاختلاف في الانفعالات المشتقة    |
| ٥.  | ١ ـ انفعالات الرغبة المنتظرة          |
| ۰.  | ٢ ـ انفعالات الرغبة الماضية           |
| ۱٥  | ج_ الاختلاف في الحالة المزاجية        |
| ٥١  | د ـ الاختلاف في العواطف               |
| ۳٥  | ١ _ العاطفة الذاتية                   |
| ٥٣  | ٢ _ العاطفة الفكرية٢                  |
| ٥į  | ٣ _ العاطفة الخلقية                   |
| ٥٥  | هـ ـ الاختلاف في الإِرادة             |
| 70  | و ـ الاختلاف في الطبع                 |
| ٥٧  | ز ـ الاختلاف في المزاج                |
| ٥٩  | خاتمة                                 |
|     | المبحث الثاني                         |
|     | الشواذ من الجنسين                     |
| 11  | مقلمة                                 |
| 11  | الشذوذ العضوي                         |
| 17  | ١ ـ مرض الغدة الدرقية                 |
| 17  | ٢ _ مرض العمالقة٢                     |
| 17  | ٣ ـ مرض الأقزام                       |
| ۱Y  | ٤ ـ مرض السمن                         |
| 14  | ه _ الخصيان                           |
| 14  | الشذوذ العقلي                         |
| ۳   | الشذوذ النفسي الخلقي                  |
| V   | الشذوذ النفسي الجنسي                  |
| ٨   | ١ ـ مرض استعمال العنف                 |

| <br>لصفحا | موضوع ا                                 | J |
|-----------|-----------------------------------------|---|
| ··        | ٢ ـ هتك الموتى                          |   |
|           | ٣ ـ مرض احتمال الأذى                    |   |
| ۷٠        | ٤ ـ مرض التعشق الخيالي                  |   |
|           | أ ـ حب جزء خاص في الجسم                 |   |
| ٧٣        | ب ـ حب شكل خاص للجسم                    |   |
|           | ح حريق بخام ة الح                       |   |
| ٧٤        | ج ـ حب عيب خاص في الجسم                 |   |
| ٧٤        | د ـ حب أدوات يستعملها الفرد             |   |
| ٥٧        | هـ حب المشهورين من الجنسين              |   |
| ٧٦        | ٥ - مرض الحب الأفلاطوني أو الهوئ العذري |   |
| ٧٨        | ٦ ـ مرض الكشف التناسلي                  |   |
| ۸۰        | ٧ - مرض الاستعراض                       |   |
| ۸۳        | ٨ ـ مرض تحقير المرأة                    |   |
| ۸۳        | ٩ ـ مرض النظارة                         |   |
| ۸۳        | ١٠ ـ مرض الادعاء الجنسي                 |   |
| ۸٦        | ١١ ـ مرض الإفك                          |   |
| ۸٧        | ١٢ ـ مرض عشق الجنس                      |   |
| ۸۷        | أ ـ عشق الجنس في النساء                 |   |
| ۸٩        | ب ـ عشق الجنس في الرجال                 |   |
| ۹١        | جـــ اللواط بين الكبار                  |   |
| 41        | د ـ اللواط بالصغار                      |   |
| 44        | ١٣ ـ مرض لواط الحيوان                   |   |
| 94        | ١٤ ـ مرض التخنث                         |   |
| 17        | ١٥ ـ مرض العادة السرية                  |   |
| 4.4       | ١٦ ـ مرض الفسق بالأقارب                 |   |
| 44        | ١٧ ـ مرض الزنا                          |   |
| ١.,       | ١٨ ـ مرض إدمان الخمر                    |   |
| 1.1       | ١٩ ـ مرض الدياثة                        |   |
| 1.4       | ۲۰ ـ مرض جنون الغيرة                    |   |
|           | ٢١ ـ مرض جنون الشيخوخة الجنسي           |   |
| 1.0       | ٠٠ تا موص محبول السيحوجه الجنس          |   |

الموضوع

## المبحث الثالث إعداد الفرد للزواج

| 1.,   | / «».                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۱۰۷   | ـ الإعداد الصحي                                       |
| ۱۰۸   | ـ الإعداد العلمي                                      |
| ۱۰۸   |                                                       |
| 1 • 9 | ب ـ فريضة طلب العلم                                   |
| ۱۰۹   |                                                       |
| 1 • • | د ـ عرير جد جهل در ـــ                                |
| ۱۱۰   | (min 4-1 - 100); + y+ y = x                           |
| ۱۱.   | (544.5)                                               |
| 111   | ر ـ اعدم الدي د ينت ود ينتر                           |
| 111   | ع ـ عدم حدود العام ودوس                               |
| 117   | ط ـ الحث على التأليف                                  |
| ۱۱۳   | ي ـ تعظيم العلماء                                     |
| 11    | ك _ درجات العلماء                                     |
| 11    | ل ـ كفاءة العالم الصالح في الزواج                     |
| 1 8   | _ الإعداد العقلي                                      |
| 17    | ـ الإعداد الخلقي والنفسي                              |
| ۱۸    | أ ـ الأمر بالمُعروف والنهي عن المنكر                  |
| ۲.    | ب ـ تربية العواطف وعاطفة محبة الجمال                  |
| **    | جـ تربية الأذواق                                      |
| 40    | د ـ تربية الإرادة                                     |
| ۲٦    | ١ ـ بث روح القوة والإرادة                             |
| ۲٦    | ٢ ـ التزود بالافكار الصالحة التي تحمل على العمل فوراً |
| **    | ٣ ـ تربية قوة الانتباء                                |
| **    | ٤ _ تحمل المسؤولية                                    |
| 44    | ٥ ـ احترام القوانين البشرية                           |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | <br>    |

| ٦ ـ ترقية العواطف مع إيجاد الفرص المثيرة              |
|-------------------------------------------------------|
| ٧ ـ وضع القدوة والمثل الأعلى                          |
| ٨ ـ بيان المحرمات والدعوة إلى مقاومتها                |
| ه ـ ضبط النفس                                         |
| و ـ ضبط الانفعالات وتوجيهها إلى ناحية الخير           |
| ١ ـ ضبط الأفكار وتوجيهها إلى النواحي المضادة للانفعال |
| ٢ ـ تغيير الهيأة أو الحالة الجسمية العامة             |
| ٣ ـ قوة الإرادة وضبط النفس                            |
| ٤ ـ تهدئة الأجهزة الباطنية                            |
| ٥ ـ تعلية الانفعالات وتوجيهها إلى الخير               |
| المبحث الرابع                                         |
| حماية الأسرة                                          |
| مقلمة                                                 |
| مستعد<br>أ ـ حفظ كرامة البيت وأدب الزيارة             |
| ا ـ حفظ فرامه البيت واذب الريارة                      |
| ب ـ العقه وعص البصر<br>جـ ـ الاستعفاف                 |
|                                                       |
| د ـ الأمر بملازمته المرأة مملكتها الصغيرة             |
| ه ـ جلد الزاني ورجمه                                  |
| و ـ قتل اللائطُ والمفعول به                           |
| ز ـ قتل شارب الخمر                                    |
| ح ـ جلد الأفاكين وسلب صفة الإنسانية منهم              |
| ط ـ تطليق المتلاعنين                                  |
| ي ـ إمكان تخلُّص أحد الزوجين من الآخر بالطلاق         |
| ك ـ الحد من تعدّد الزوجات وتنظيمه                     |
| ل ـ تحريم أنكحة خاصة                                  |
| ١ ـ المحرمات بالنسب                                   |
| ٢ ـ المحرمات بالرضاع                                  |
| ٣ ـ المحرمات بالمصاهرة                                |
|                                                       |

| الصفحة | موضوع                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | ٤ ـ تحريم المحصنات                                                          |
| 111    | ٥ ـ تحريم المشركات                                                          |
| ١٤٤    | ٦ - تحريم الزانية                                                           |
| 120    | ٧ ـ نكاح حرائر أهل الكتاب                                                   |
| 1 60   | <ul> <li>٨ ـ تحريم زواج المسلمة بغير المسلم</li> </ul>                      |
|        | م ـ تقرير حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما                                     |
|        | <ul> <li>١ ـ مكانة المرأة عند غير المسلمين</li> </ul>                       |
|        | ٢ ـ مكانة المرأة في الإسلام                                                 |
|        | (١) _ المرأة إنسان كامل                                                     |
| 1 6 9  | (٢) _ حقوق المرأة                                                           |
|        | أولاً: حق المرأة في الميراث عامة                                            |
|        | رابي على المرأة في المهر                                                    |
|        | ثالثاً: حق استثمار المال                                                    |
|        | رابعاً: حق اختيار الزوج                                                     |
| ١٥٠    | خامساً: حق الطلاق                                                           |
| 101    | سادساً: حق الجهاد                                                           |
| 101    | ٣ ـ واجبات المرأة                                                           |
| ٥١     | <ul> <li>٤ ـ واجبات الرجل نحو المرأة</li> </ul>                             |
| ٥٣     | <ul> <li>و جبات الرجن نحو الفواه</li> <li>ه ـ تقديس أمومة المرأة</li> </ul> |
| ٥٣     | <ul> <li>ت عدیس اهوامه انصراه</li> <li>۲ بیان مکانة الزوج</li> </ul>        |
| ٥٥     | ن ـ التنفير من الطلاق وتنظيمه                                               |
| 00     | <ul> <li>ل ـ التثقير من الطلاق أبغض الحلال إلى الله</li></ul>               |
| ۰۲     | ۱ ــ الطلاق ابعض الحلال إلى الله<br>۲ ــ تحريم طلاق النفساء والحائض         |
| av     | ۲ ـ تحريم طلاق النفساء والحائض                                              |
| ov     | ۳ ـ الطلاق مرتان                                                            |
| ov     | ٤ ـ التطليقة الثالثة باثنة                                                  |
| οΛ     | ٥ ـ عدم جواز المحلّل                                                        |
| • A    | ٦ ـ تحريم الطلاق ثلاثاً                                                     |
| ۵۸<br> | ٧ ـ التوفيق بين الزوجين ووسائل منع الطلاق                                   |
| ٦٠     | ٨ - حقدة، المائة بعد الطلاق                                                 |

| صفحة  | الموضوع ال                                 |
|-------|--------------------------------------------|
| 171   | ٩ _ عدّة المطلّقة                          |
| ۱۲۲   | س ـ تقیید تعدّد الزوجات وتنظیمه            |
|       | المبحث الخامس                              |
|       | الزواج                                     |
| 177   | مقدمةمقدمة                                 |
| 177   | فرضية الزواج                               |
|       | أ ـ الدليل على فرضية الزواج من الكتاب      |
| 177   | ب ـ الدليل من السنة                        |
| 177   | ج ـ وجه الشبه بين فرضي الزواج والحج        |
| 177   | د ـ عدم شرط القدرة على النفقة              |
| 171   | ه ـ معونة طالب الزواج حق على الله          |
| 174   | و ـ افتراض المهر والنفقة للزواج            |
| 174   | ز ـ علة فرضية الزواج هي عدم الوقع في الزنا |
| 174   | ح ـ متى يكون الزواج حراماً                 |
| 174   | ط ـ متى يكون الزواج اختيارياً              |
| ۱۷۰   | ي ـ حكم الزواج بالنسبة للمرأة              |
| ۱۷۱   | العزوبة                                    |
| ۱۷۲   | أ ـ عزوبة طالب العلم                       |
| ۱۷۲   | ب ـ الرجل الأعزب                           |
| 171   | جــ تفضيل المتزوج على الأعزب               |
| 1 7 1 | لترغيب في النسل                            |
| 140   | أ ـ التناسل سنة الله في خلقه               |
| ۹۷۱   | ب ـ لا رهبانية في الإسلام                  |
| 177   | ج ـ تفضيل الولود على العقيم                |
| ۱۷٦   | د ـ حمل المرأة جهاد                        |
| 144   | لخطوبةلخطوبة                               |
| 1     | أ ـ ما ينشده الرجل في المرأة               |
| ۸۷۸   | ب ـ وجوب رؤية الرجل خطيبته                 |

| صفحة | يضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸  | جـــ منىٰ تكون الرؤية حلالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179  | د ـ ما يباح رؤيتُهُ من جسم المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۰  | هـ اباحة سماع صوت المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۰  | و ـ جواز إرسال من تخبر بما لا يقدر عليه الخاطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۰  | ز ـ ما تراه المرأة من الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۰  | ح ـ هل تعرض المرأة نفسَها على الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141  | ط ـ هل تطلب الفتاة من ولينها الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۱  | ي ـ وجوب تزويج الكفء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۲  | ك _ استشارة الوالدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۲  | ل ـ وجوب أخذ رأي المخطوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۱  | م ـ رفض غير الكفء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۳  | ن ـ تفضيل البكر على الثيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | س ـ الفرق بين العاطفة الجنسية في الرجل والمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ع ـ هل الرؤية الشرعية كافية للحكم على صلاحية الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۸   | ف ـ صدق فراسة ابنة شعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۹   | ند النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٩   | أ _ صيغة العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩.   | ب ـ لا تُكْرَهُ البكر على الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٠.  | ج ـ شرط الشاهِدَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹٠.  | د ـ شرطُ وجود الولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٠.  | هـ المهر ووجوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳ . | و ـ النهي عن الشغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹۳.  | ز ـ جهاز العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳.  | ح ـ إعلان النكاح والوليمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | المبحث السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | العلاقة الجنسية بين الزوجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹٥.  | مناه المنابعة المنابع |
| ۹٦.  | حب بين القريئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة  | الموضوع                                |
|---------|----------------------------------------|
|         |                                        |
| 197 .   | أ ـ عقد النكاح رباط المحبة بين الزوجين |
| 197 .   | ب ـ معنى الحب بين القرينين             |
| 194 .   | ج ـ زيادة الحب بالمعاشرة               |
| 144 .   | د ـ هل يصرح الرجل لزوجته بالحب         |
| 199 .   | هـ ـ اتفاق أرواح المحبين               |
| ۲۰۰ .   | و ـ زوال الحب الوهمي                   |
| r•1 .   | ز ـ دوام الحب الصحيح                   |
| ۲۰۲ .   | ح ـ ليس للشكل دخل في الحب              |
| ۲۰۳ .   | ط ـ العفة في الحب                      |
| 1 • £ . | الغيرة                                 |
| ٠.      | أ ـ معنى الغيرة                        |
| ٠٠٠ .   | ب ـ غيرة المرأة على زوجها              |
|         | جـ ـ غيرة المرأة من الزوجة السابقة     |
|         | د ـ غيرة الضرة                         |
| ·• V    | ه ـ غيرة الرجل                         |
|         | و ـ ثواب الصبور على غيرة زوجها         |
| '•A     | ز ـ طرائف في الغيرة                    |
| ٠٨      | التزيّن في الإسلام                     |
| ۱۰      | ما يحرم من التزيّن                     |
|         | الحياء                                 |
| ۱۳      | الدلال                                 |
|         | التمنّع والصدّ                         |
| ٠. ٦٢   | ملاعبة الرجل زوجته وممازحته لها        |

حلم الزوج عن انفعال المرأة وغضبها .....

| الصفحة | الموضوع<br>                                    |
|--------|------------------------------------------------|
| YY0    | حكمة الغسل بعد الجماع                          |
| YY7    | اختتان الرجل وحكمته                            |
|        | أولاً: النظافة                                 |
| YYV    | ثانياً: الوقاية من الأمراض                     |
|        | ثالثاً: الوقاية من العادة السرية               |
|        | رابعاً: تقليل حساسية الحشفة                    |
|        | تحريم قطع بظر المرأة وشفرَيها الصغيرين         |
|        | غشاء البكارة وفضّه                             |
| ٠٠٠٠   | أ ـ الغشاء وأشكاله                             |
|        | ب ـ هل وجود الغشاء دليل قاطع على شرف الفتاة    |
|        | جــ هل عدم وجود الغشاء دليل قاطع عل شرف الفتاة |
|        | د ـ هل وجود الدم دليل قاطع على شرف الفتاة      |
|        | ز ـ ما هو دلل البكارة والشرف                   |
|        | كيف تَزِنُ المرأةُ زوجَها وتقدُّرُه            |
|        | المبحث السابع                                  |
|        | تحسين النسل                                    |
| ۳٦     | مقدمة                                          |
| rrv    | الجمال                                         |
| ۳۸     | أ ـ وضاءة البشرية وجمال لونها                  |
| ۳۹     | ب ـ صباحة الوَّجه وملاحته                      |
| ٤١     | جــ جمال القوام                                |
| ٤٣     | د ـ ظرف اللسان                                 |
|        | ه ـ طيب الرائحة                                |
| ٤٦     | الدين والعقل والأخلاق                          |
| ٤٧     | الصحة                                          |
| ٤٨     | الخلو من الآفات الوراثية                       |
|        | أ ـ العلل والأمراض البدنية الوراثية            |
|        | ب - الأمراض النفسية الوراثية                   |

| مفحة         | الموضوع ال                                        |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 70£          | <br>وجود البيئة الصالحة مع حسن الوراثة            |
|              | المبحث الثامن                                     |
|              | الزواج بين الأقارب                                |
| Y07          | مقلعة                                             |
| Y07          | المحزمات بالنسب وعلَّةُ تحريمها                   |
| Y 0 V        | أ ـ النفور الجنسي بين الأقارب                     |
| Y 0 A        | ب ـ الخطر الاجتماعي                               |
| Y 0 A        | ج ـ إضعاف الجنس                                   |
| 404          | نكاح أبناء الأعمام وأبناء الخالات                 |
| 177          | حكمة تحريم زواج المحرّمين بالرضاع                 |
| 177          | أ ـ المحرّمات بالرّضاعة                           |
| 177          | ب ـ المقصود بما يحرم من الرُّضاعة                 |
| 775          | جــ حكمة تحريم زواج المحرّمات بالرضاعة            |
| 777          | حكمة تحريم زوجة الأب وحلائل الأبناء وأمهات النساء |
| 777          | حكمة تحريم الجمع بين الأختين                      |
| 477          | حكمة تحريم الربائب                                |
|              | المبحث التاسع                                     |
|              | تحديد النسل                                       |
| ۲٧.          | مقلمة                                             |
| ۲۷.          | العوامل الطبيعية لتحديد النسل                     |
| 177          | العوامل الوضعية لتحديد النسل                      |
| **1          | علة وجود العوامل الطبيعية                         |
| <b>Y Y Y</b> | فساد العوامل الوضعية                              |
| <b>7 Y Y</b> | فطرية التناسل                                     |
| <b>4 Y £</b> | ما يتخذه الناس مبرّراً لمنع الحمل                 |
| <b>4 Y £</b> | أ ـ الخوف من الحمل                                |
| <b>4 V £</b> | ب ـ طلب الشهوة المجرّدة                           |
| 4V2          | ح خشة الفق                                        |

| سفحة     | اله | الموضوع<br>                   |
|----------|-----|-------------------------------|
| 777      |     | طرق منع الحمل وأضرارها        |
|          |     | ١ ـ طريقة المحاليل            |
| 444      |     | ٢ ـ طريقة اللبوسات (التحاميل) |
| 444      |     | ٣ ـ طريقة سد عنق الرحم        |
| 474      |     | ٤ ـ طريقة كبود الرجل          |
| 174      |     | ٥ ـ طريقة قبض عضلات الرحم     |
| ۲۸۰      |     | ٦ ـ طريقة الإنزال خارج الرحم  |
| ۲۸.      |     | ٧ ـ طريقة الوطء وقت الأمان    |
| 441      |     | ٨ ـ طريقة مدّ مدّةِ الرضاعة   |
| 441      |     | ٩ ـ طريقة الخصي والتعقيم      |
| 441      |     | ١٠ ـ طريقة الإجهاض الجنائي    |
| 444      |     | حكم العزل ومنع الحمل          |
|          |     | المبحث العاشر                 |
|          |     | الرضاعة                       |
| 440      |     | مقدمة                         |
| 440      |     | أ ـ الرضاعة وحياة الطفل       |
| 7.47     |     | ب ـ صلة الرضاعة بالأم         |
| <b>7</b> |     | جــ مدة الرضاعة               |
| 444      |     | دليل مباحث الكتاب             |

## هذا الكتاب

يعرض هذا الكتاب للفروق الجسمية والعقلية والنفسية بين الرجل والمرأة، ثم يتطرق لما يعتري كلً منهما من شذوذ فيخرجه عن التكوين الطبيعي، ويبيَّن الوسائل التي اتخذها الإسلام لتربية الفرد تربية صحيحة تحميه من الشذوذ.

ويتكلّم عن الزواج في الإسلام: عن فرضيّة النكاح، ومسألة العزوبة، وترتيب الدين في النسل، وعن كل ما يتعلّق بالخطوبة وبعقد النكاح.

ثم يدرس العلاقة الخاصة بين الزوجين، كما جاء بها الإسلام، فيرشد العائلة إلى طريق السعادة فيتحدث عن الغيرة والتزين وما يحرم منه وعن الحياء والدلال والتمنغ والصد، وملاعبة الرجل لزوجته والمداعبة والجماع وعن الترغيب في الجماع، وانواع الجماع والاستمتاع أثناء الحيض، وحكمة الغشل من الاتصال الجنسي، وعن احترام الزوجين لبعضهما.

يُعلَمُ من هذا الكتاب عظمة الإسلام التي آعدُ مثَّبِعَهُ ليكون سليم الجسم صحيحاً، فيغدو صالحاً للزُّواج، مُهَيَّئاً لقبول الإمدادات العقلية الطيبة، والمزايا النفسية السامية.